

■ قبل سنوات، وفجأة، ودون سابق إنذار، خرجت أمريكا على العالم - لأول مرة - وعلى لسان وزيرة خارجيتها - أنذاك - كوندوليزا رايس بمصطلح غريب اسمه (الفوضى الخلاقة) يحمل رؤيتها للطريقة المثلى - من وجهة نظرها - لتغيير الشرق الأوسط نحو الأفضل. ولم تمض ثوان على نطق رايس بهذا المصطلح، حتى انقلب العالم رأسا على عقب، للبحث عن أمرين: ما تقصده أمريكا من (فوضتها الخلاقة). و(ماهية الأفضل للشرق الأوسط) بالنسبة إليها.

وبينما يطرح العالم خاصة العرب والمسلمين (الفوضى الخلاقة) على مائدة البحث، اجتاحت الجيوش الأمريكية أفغانستان، ثم العراق، ثم بدأت تلعب بأصابعها المخضبة بأثار فطيرة الدم اليهودية المصنوعة من أجساد ودماء ضحايا إسرائيل، في مناطق أخرى كاليمن والسودان والصومال وغيرها من بقاع العالم الإسلامي.

ومن هنا بدأ الاهتمام يزيد ويزيد بدراسة قضية الفوضى الخلاقة. لا يزال النقاش محتدما حتى يومنا هذا، خاصة بعد الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط من المغرب حتى إيران.

وهذا الكتاب يتناول الفوضى الخلاقة من جوانبها كمصطلح يتسم بالخداع، وكنظرية لها أدوات شيطانية، وكتاريخ يعود قبل ظهورها على الملا بزمن طويل، وكيف أن صهيونياً هو الذي سك هذا المصطلح، وكيف تبناه بوش، وأعلن أنه سيكون عنوان سياسته الخارجية في الشرق الأوسط.

ويبين الكتاب أيضا علاقة الفوضى الخلاقة بمشروع بوش للشرق الأوسط الكبير كتجسيد عملي له، أو كنظرية في مرحلة التطبيق.

هذا الكتابُ محاولة جادة للوقوف على أبعاد مؤامرة كبرى تقوم على مصطلح يتكون من كلمتين منت خلاقة)



## الفوضى الخلافة

الربيعُ العربيُّ بينُ الثورةِ والفوْضَى ١٩ السيناريو الأمريكي لتفتيت الشرق الأوسط والنظرية الصهيونية التي تبنتها أمريكا لشرذ مته ١٤

Creative Chaos

اسم الكتاب: الفَوْمَنَى الخلاقَةُ .. الربيعُ العربيّ بينَ الثورةِ والفوّمنَى؟! اسم المُولف : رمزي الملياوي

الْمَرَاجِعَةَ الْلَغُويَةَ وَالتَّدَقِيقَ: طَهُ عَهِدَالْرَقُوفُ سَعَدَ

تصميم القلاف: قسم الجرافيك بدار الكتاب المربي

رقم الإيداع بدار الكتب المسرية: ٢٠١١/٨٤٠٠

الترقيم الدولى : 9 - 638 - 376 - 977 - 978 الترقيم الدولى

تطلب كافة منشوراتنا:

حلب : دار الكتاب العربى ـ الجميلية أمام مسرح نقابة الفنانين ـ ت: ٢٢٥٦٨٧٠ دمشق : مكتب ـ ت : ٢٢٢٦٧٢٨

مكتبة النصوري \_ أمسام البريد ت: ٢٢١٠٢١٤

مكتبة عالم المرفة - جسر فيكتوريا ت: ٢٢٢٨٢٢٢ مكتبه الفستال - فسرع أول - ت: ٢٨٧٦٥٢

فـــرع ثانی ـ ت : ۲۲۲۲۲۷۳

حقوق الطبع محفوظة .



الطبعة الأولى

Y+1Y

بعضائيسر؛ جميع المقرق محفوظة لدار الكتاب المربى للنشر وغير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج الكتاب أو أى جزء منه أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إليكترونية أو نقله بأية وسيلة أخرى أو تصويره أو تسجيله على أى نحو يدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من التاشر.

سوريا \_ دمشق \_ الحجاز \_ شارع مسلم البارودي هاتف: ٢٢٣٥٤٠١ ص. ب ٣٤٨٢٥ مصر \_ مصر \_ القاهرة \_ ٢٥ شارع عبدالخالق ثروت \_ شقة ١١ تلفاكس: ٢٣٩٦٦٢٢٢ لمسان \_ ٢٠٤٣ الشنوية المنان \_ تليفون \_ ٢٠٤٣ الشنوية المنان \_ تليفون \_ ٢٠٤٣ الشنوية الم

darketab@yahoo.com - daralwalid@yahoo.com - info@darketab.com
www.darketab.com http://www.facebook.com/groups/darketab
http://twitter.com/darketab

# الفوضى الخلاقية

الربيعُ العربيِّ بينُ الثورةِ والفُوضَى؟ ا السيناريو الأمريكي لتفتيت الشرق الأوسط والنظرية الصهيونية التي تبنتها أمريكا لشرذ مته (١

رمزي المنياوي



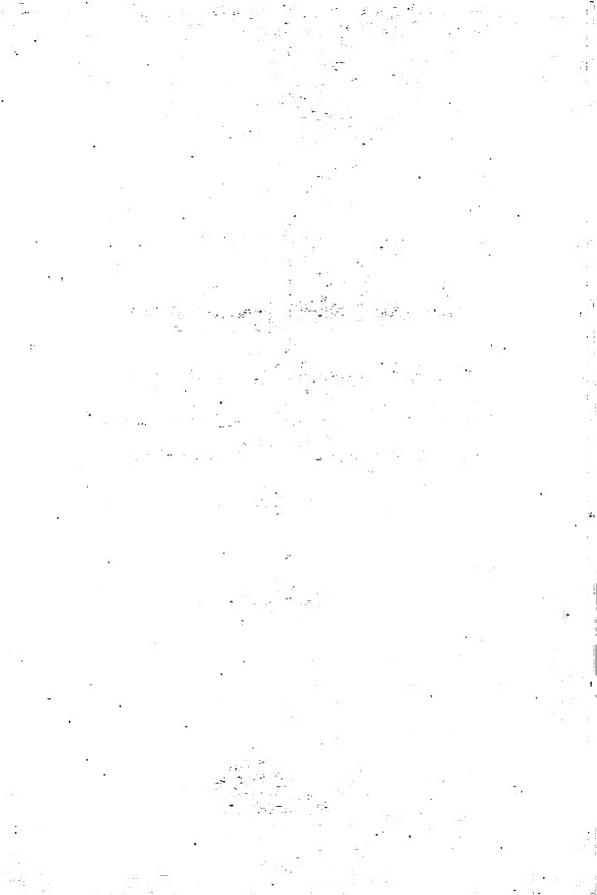

# نقسم

وسط زخم الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، مع الشورات والاحتجاجات والاضطرابات، وفي ضوء ما حدث في مصر بعد 25 يناير 2011م من انعدام الاستقرار وشيوع الانفلات الأمني، وتراجع معدلات الإنتاج، واندلاع اضطرابات طائفية، عاد مصطلح "الفوضى الخلاقة" الأمريكي الصنع في الظهور من جديد، مع سؤال مُلِح يطرح نفسه:

هل ما يجري الآن "ثورات خلاقة" أم "فوضى خلاقة".. أم ثورات خلاقة مرشحة لكي تتحول إلى فوضى خلاقة؟..

وهذا ما يجيب عنه هذا الكتاب من خلال تناول نظرية الفوضى الخلاقة من شـتى جوانبها وكشف أبعاد المؤامرة التي تنطوي عليها.

فقبل سنوات، وفجأة، ودون سابق إنذار، خرجت أمريكا على العالم - لأول مرة - وعلى لسان وزيرة خارجيتها - آنذاك - "كونداليزا رايس" بمصطلح غريب اسمه "الفوضى الخلاقة" يحمل رؤيتها للطريقة المثلى - من وجهة نظرها - لتغيير الشرق الأوسط نحو الأفضل.

ولم تمض ثوانٍ على نطق رايس بهذا المصطلح، حتى انقلب العالم رأسا على عقب، للبحث عن أمرين: ما تقصده أمريكا من "فوضتها الخلاقة"، و"ماهية الأفضل للشرق الأوسط" بالنسبة لها.

وبينها يطرح العالم، خاصة العرب والمسلمين، "الفوضى الخلاقة" على مائدة البحث، كانت الجيوش الأمريكية تواصل التدمير في أفغانستان والعراق، وتلعب بأصابعها المخضبة بآثار فطيرة الدم اليهودية المصنوعة من أجساد ودماء ضحايا إسرائيل، في مناطق أخرى كاليمن والسودان والصومال وغيرها من بقاع العالم الإسلامي.

ومن هنا بدأ الاهتمام يزيد ويزيد بدراسة قضية الفوضى الخلاقة، ولا يزال النقاش عتدماً حتى يومنا هذا، خاصة بعد الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط من المغرب حتى إيران.

وهذا الكتاب يتناول الفوضى الخلاقة من جوانبها كمصطلح يتسم بالخداع، وكنظرية لها أدوات شيطانية، وكتاريخ يعود إلى ما قبل ظهورها على الملإ بزمن طويل، وكيف أن صهيونياً هو من سك هذا المصطلح، وكيف تبناه بوش، وأعلن أنه سيكون عنوان سياسته الخارجية في الشرق الأوسط.

ويبين الكتاب أيضا علاقة الفوضى الخلاقة بمشروع بوش للشرق الأوسط الكبير كتجسيد عملي له، أو كنظرية في مرحلة التطبيق، ومدى انطباق ذلك وعلاقت بالثورات العربية الراهنة.

هذا الكتاب محاولة جادة للوقوف على أبعاد مؤامرة كبيرة تقوم على مصطلح يتكون من كلمتين.. " فوضى خلاقة " .

رمـزي الـمنـياوي

# الفصل الأول

# الفوضًى الخلاقة ذهب بوش وبقيت نظرية الشر



"إذا أردتم الاطلاع على مفهومي للسياسة الخارجية فاقرؤوا كتاب ناتان شارانسكي، فإنه سيساعدكم على فهم الكثير من القرارات التي المُخذال.

هكذا عبَّر جورج بوش الابن في بداية حكمه البائد عن إعجابه بكتاب "قضية الديمقراطية" للمنشق السوفييتي السابق ووزير شؤون يهود الـشتات الإسرائيلي ناتان شارانسكي، الذي استقال من حكومة إرييل شارون عام 2005 احتجاجا على قرار الخروج من غزة..

اتخذ الرئيس الأمريكي من هذا الكتاب منهاج عمل يوصي كل مستشاريه وأصدقائه ومَن حوله بقراءته، حتى إن شارانسكي نفسه فوجئ عندما دخل مكتب كونداليزا رايس وزيرة خارجية بوش – آنذاك – ووجد كتابه على طاولتها، فقالت له: "قد تتساءل لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ لقد قضى الرئيس إجازة الأسبوع في قراءته، ويجب على أن أعرف كيف يفكر الرئيس".

ومن هذا الكتاب استوحت رايس إجابتها عندما سئلت عن الفوضى التي قد تحدثها تدخلات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، فقالت: " إن الوضع الحالي ليس مستقرّاً، وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية هي فوضى خلاقة، ربها تنتج في النهاية وضعا أفضل مما تعيشه المنطقة حالياً "!

ولكن كيف كان يفكر الرئيس الأمريكي وفقا لنظرية المنشق السوفييتي والوزير الإسرائيلي السابق؟ وكيف طبقت الولايات المتحدة نظرية وزيرة خارجيتها بشكل مباشر في أفغانستان والعراق؟..

وكيف أوكلت إلى حلفائها هذه المهمة في فلسطين ولبنان، وكيف تعمل على تعميم نظريتها وتطبيقها في دول أخرى كثيرة، مستخدمة لتحقيق ذلك الفتن الطائفية والدينية والمذهبية والعِرقية وكل الوسائل التي تصب في عجرى تنفيذ سياستها القائمة على نـشر الديمقراطية، وأي ديمقراطية هذه التي تسعى إلى نشرها ويأي وسيلة؟

يقسّم شارانسكي دول العالم إلى: ما يطلق عليها "مجتمعات حرة" و "مجتمعات الخوف".

ويقترح للتفريق بينها اجتياز ما يسميه اختبار "ساحة المدينة"، فالبلد الذي يسمح لأي مواطن بالتعبير عن آرائه دون خوف في " ساحة المدينة"، فهو "المجتمع الحر"، والبلد الذي لا يسمح بذلك هو "مجتمع الخوف".

مجتمعات الخوف التي يتحدث عنها شارانسكي تشمل كل الدول العربية وإيران وباكستان وكوريا الشهالية. ويقرر شارانسكي أن نشر الديمقراطية والحرية في مجتمعات الخوف هذه ليس مجرد ضرورة أخلاقية تفرضها مبادئ إنسانية، ولكنه أمر ضروري لحاية أمن المجتمعات الحرة من خطر المشاكل التي ستصدرها لها مجتمعات الخوف، وعلى رأسها "الإرهاب".

ويحذر شارانسكي من فكرة التعايش مع الأنظمة الديكتاتورية بدعوى أن الإطاحة بها قد تؤدي إلى المريد من عدم الاستقرار، حيث يرى أن هذه السياسة تؤدي فقط إلى إطالة عمر هذه الأنظمة والسياح لها بمواصلة قمع شعوبها، موضحاً أن المضغوط على هذه الدول لاحترام حقوق الإنسان سيكون المدخل الرئيسي لإضعافها وانهيارها.

لكنّ نظرية الديمقراطية هذه التي يتحدث عنها شارانسكي تنكسر عندما يقول إنه في مجتمعات الخوف لا يمكن الاعتباد على نتائج الانتخابات فقط أو حتى الآراء التي يعبر عنها المواطنون لوسائل الإعلام الغربية، حيث إن الأنظمة تتحكم في مصائر الشعوب، سواء من النواحي الاقتصادية أو السياسية، لذلك يرى أن الحل هو أن يتدخل المجتمع الدولي من أجل إقامة المؤسسات الديمقراطية أولاً، وترسيخ مبادئ الحرية ثم إقامة الانتخابات.

ويُذكّرُ أن " شارانسكي " هو أول من أيد استخدام القوة ضد العراق، على أساس

أن العراق مصنف في دائرة مجتمعات "الخوف"، التي تفتقر إلى الديمقراطية الأمريكية، وهو الأمر الذي - حسب شارانسكي - يستوجب حرمان النظم المعنية من الدعم المالي والتكنولوجي والسياسي وحتى الدعم العسكري.. وهي الحالة غير الديمقراطية التي تشير إلى وجوب أن تكون النظم ومجتمعاتها مطابقة في منهجها السياسي مع السياسات الأمريكية وإلا فإنها تعتبر مجتمعات "خوف" غير ديمقراطية!!

ويصب "شارانسكي" اهتهامه الخبيث على الوطن العربي وعموم الدول الإسلامية، وذلك بافتراضه: "أن العرب والمسلمين ليسوا مهيئين للديمقراطية، الأمر الذي يستوجب نقلهم إلى الديمقراطية"!!

هذه النظرية وجدت دينامياتها الفعلية بعد زلزال الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وهي تقوم على فلسفة سياسية تفترض وجود خطر داهم من عدو مجهول يتهدّد الأمن القومي الأمريكي في كل لحظة. كما تقوم على افتراض ألاً يكون التهديد بالضرورة، حاصلاً بالفعل من دولة أو من منظمة إرهابية لكي تُخاض ضده الحرب الوقائية، وإنها يكفي أن يتم تصوره من جانب مراكز التخطيط الإستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاجون للمبادرة إلى تلك الحرب.

ولكي تأخذ هذه الإستراتيجية مسارها التطبيقي، عكف الكثير من منظّرِي ومفكّري المحافظين الجدد على وضع فلسفة متكاملة لتبرير الحروب. ولعلَّ نظرية "الفوضى الخلاقة"، التي شكّلت أحد أهم وأبرز منجزات هؤلاء، إنها تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات، المفترض أنها تشكّل مصادر تهديد لأمن ومصالح أمريكا في العالم.

ولئن كانت نظرية الفوضى الخلاَّقة تتأسس نظريّاً على ثنائية التفكيك والتركيب، فذلك يعني أن الفكر الإستراتيجي الأمريكي بصيغته الراهنة لم يعد لديه اليقين إلاَّ بعالم تكون الفوضى فيه سبيلاً لإعادة تشكيله وفق مهمة أمريكا في بناء العالم الجديد. في حديث لها أدلت به إلى صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية في ولا 1/4/ 2005، عندما قيل لها إن التفاعلات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط لا تترك عالا آخر سوى للاختيار بين الفوضى أو سيطرة الجهاعات الإسلامية على السلطة، ولن تؤدي بالضرورة إلى انتصار الديمقراطية، لم تتردد كونداليزا رايس في أن تقول إن الوضع الحالي "ليس مستقرا"، وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية هي من نوع "الفوضى الخلاقة" التي ربها تنتج في النهاية وضعا أفضل مما تعيشه المنطقة حاليا!!

وبالتالي فقد كان تعبير "الفوضى البناءة" الذي صمم في معهد "أمريكان انتربرايز" الذي يعتبر قلعة المحافظين الجدد، والمهتم بصياغة مشروعات بوش السياسية للشرق الأوسط، يلخص إستراتيجية كاملة أعدت للمنطقة العربية، تهدف إلى إجراء "حلة طويلة من الهندسة الاجتماعية "تُفرض بالقوة. وحسب مايكل ليدن، العضو البارز في المعهد، فإن "التدمير البناء هو صفتنا المركزية"، وبالتالي فإن "الوقت قد حان لكي تصدر الثورة الاجتماعية"، من أجل إعادة صياغة المنطقة العربية عبر تغيير ليس النظم فقط، بل الجغرافية السياسية كذلك، انطلاقاً من رؤية خاصة تقود إلى "تصميم جديد ليناء ختلف".

تستند هذه الرؤية إلى التراث الاستشراقي خصوصاً " برنارد لويس "، هذا التراث الذي لا يستطيع أن يرى الوطن العربي إلا بكونه تجمعاً لأقليات دينية وعرقية عاجزة عن العيش سوية في كيانات دولية وطنية، وإذا كان الشعار هو "قضية الديمقراطية " المرتبطة بمصالح أمريكا، فإن تحقيقها كما يفترض، يرتكز على الاستخدام الصريح لـ"الطائفية" في إطار تلك الإستراتيجية. بحيث يصبح التنوع الطائفي واللديني والإثني الذي يسكن المنطقة العربية، في حالة تناقض مستحكم، الأمر الذي يفرض أن يتشكل كل دين وكل طائفة وإثنية في تشكيل سياسي خاص، حسب وضع كل دولة عربية قائمة، وهنا يتحول التنوع إلى كارثة. وتكون الديمقراطية هي منتج "التدمير الخلاق".

فنشر الديمقراطية، هو الشعار العام الذي حكم السياسة الأمريكية منذ احتلال العراق، استناداً إلى " نظرية الدومينو" التي تعني تدحرج النظم واحد بعد الآخر، انطلاقاً من المفاعيل التي أحدثها سقوط النظام في العراق، ومن إعادة رسم الجغرافية السياسية التي تشكلت منذ الحرب العالمية الأولى.

مما سبق يمكن الاتفاق مع الدكتور محمد الرميحي، الذي كتب في مقدمة العدد 12 من مجلة "حوار العرب"، في تعريف للفوضى البناءة في الإطار السرق أوسطي بأنها "مصطلح أطلقه نظرياً بعض أهل اليمين السياسي الأمريكي تجاه مسارات التغيير في الشرق الأوسط، ومفاده أن هذه المجتمعات، وتلك القريبة منها في المنطقة، هي مجتمعات راكدة سياسياً.

ولكي يتحرك ركودها، لا بد من إحداث شيء من الفوضى والخلخلة حتى يحصل التغيير، وفي ظنهم، أنه تغيير نحو الأفضل، أو ربها كان تغييراً من أجل التغيير فحسب".

إذن هي عقلية السوق الحرة المطبقة على الجغرافيا السياسية، بمعنى أن إزالة القيود أمام الاقتصاد (دعه يعمل دعه يمر) تسمح \_مباشرة وبشكل آلي \_بتنظيم السوق وتـأمين المصالح الخاصة والجهاعية.

كذلك يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن خلق حالة من الفوضى واللااستقرار سوف يؤدي إلى بناء نظام سياسي جديد يوفر الأمن والازدهار والحرية. إنه العلاج بالصدمة.

وهذه الخطة تفترض أن المجتمعات تنتظم بشكل بنًاء وصحيح بعد الصدمة التي ولَّدتها الفوضي، وهي لا تأخذ بالاعتبار والحسبان ردّات الفعل السلبية.

الغاية التي تحتل المرتبة الأولى في الأهداف الإستراتيجية الأمريكية هي الحفاظ على التفوق الأمريكي، ولذلك هي تسعى بأي ثمن وبأي وسيلة إلى توفير الاستقرار والازدهار والأمن للمجتمع الأمريكي أولاً، ومن ثم للحلفاء من جهة، وإغراق

الآخرين بالفوضي والتخلف والحروب الأهلية من جهة أخرى. وهذه المعادلة دعت الولايات المتحدة إلى عدم التقيد بآليات الأمم المتحدة، حتى يكون تدخلها الاستباقي مباحاً وأكثر ردعاً وسرعة وتطابقاً مع مصالحها القومية.

يقول الفيلسوف الروسي الكسندر ربانارين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية في مؤلفه "الإغواء بالعولمة": إنه من المقرر استخدام توصيات الدارونية الاجتهاعية الاقتصادية على النطاق العالمي. فعند الاستخدام الموسع لـ "صيغة مدرسة شيكاغو" تظهر المؤسسات أو الفئات الاجتهاعية المنفصلة غير القادرة على التكيف (شعوب غير قادرة على التكيف لا ينبغي منحها " قروض التنمية "كي لا تغرق كوكبنا الضيق بهادة بشرية سيئة النوعية. بذلك تغدو الدارونية الاجتهاعية الاقتصادية "عنصرية عادية").

وإذا كان العالم بناءً على هذه النظرية مقسماً إلى: أقلية قادرة على التكيف، وهي تصبح مالكة لموارد الكوكب من غير منازع، وأغلبية منبوذة غير قادرة على التكيف أقصيت عن عملية الخصخصة - بهدف التنمية والتطور - أفلا ينتظرنا بالتالي خيار العنف القائم على إما عصيان الأغلبية المنبوذة وإما ديكتاتورية "القطب الواحد" العالمية التي تتحضر لقمع هذا العصيان الكامن؟.. وتكون النتيجة \_التي نراها اليوم على أرض الواقع \_القبول بنتائج الخصخصة والليرالية الجديدة أو تحمل ديكتاتورية أمريكا السياسية العالمية، ولكلتيها النتيجة نفسها.

#### ابتنزاز

إن الإدارة الأمريكية تستغل أجواء ما سمته "الحرب ضد الإرهاب" لابتزاز العديد من الدول العربية لإجبارها على تقديم التنازلات التي تتلاءم مع السياسات الأمريكية في المنطقة، وفي هذا الإطار تتعرض سورية ولبنان للابتزازات والتهديدات الأمريكية – الإسرائيلية، ويجري التركيز على نزع سلاح حزب الله الذي استطاع طرد القوات الإسرائيلية عام 2000م، والتصدي للهجوم الإسرائيلي في صيف 2006م.

والواقع أن الهدف الحقيقي لهذه السياسة هو الضغط على سورية ولبنان لتطويعها، وجرهما لفلك السياسة الأمريكية، وبالتالي الانصياع للترتيبات الأمريكية الإسرائيلية الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية والحقوق العربية.

إن خطتي احتلال العراق والضغط على لبنان تستهدفان سورية وابتزازها، حيث وصلت دمشق إلى قناعة مفادها، أنه بعد احتلال العراق، حان الوقت ليبدل " ثعلب الصحراء " قناعه ويخرج بوجه جديد ربها "إسرائيلي " حتى يكمل المشروع الصهيوني من خلال حكومات لبنان أو عبر سورية مباشرة، وبعدها إلى باقي الدول العربية..

الكل كان يعلم في الشرق الأوسط أن إدارة بوش تريد أن تستخدم لبنان كمدخل لتغيير النظام في سورية لأنه يشكل شرطاً ضرورياً لنجاح مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي عاد بوش وأعلنه رسمياً، في فبراير 2004. "فسورية مساحتها وسكانها أكبر من لبنان بكثير، وتمتد حدودها كثيراً مع العراق المحتل. وهي الدولة الوحيدة – الآن في المنطقة العربية – التي حددتها واشنطن كدولة راعية للإرهاب ومع ذلك ظلت ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية عادية. وعلى الرغم من تعاون سورية الجاد مع الولايات المتحدة فيها يتعلق بالإرهاب، فإن أولئك الصقور – المحافظين الجدد – الذين تمركزت معاقلهم بصورة أساسية في عهد بوش في القيادة العامة للبنتاجون، وفي مكتب ديك تشيني، ظلوا يتهمون سورية بأنها تطور برنامج أسلحة التدمير الشامل، وترفض طرد الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويشيرون مسألة إخفاق سورية المزعوم في البنتاجون بالتعاون الكامل مع الاحتلال ليبرروا بذلك انتهاج سياسة " تغيير النظام " بدمشق. وظلوا يقولون إن على سورية أن تختار أحد خيارين: الأول خيار القذافي الذي يعني وظلوا يقولون إن الكامل. والثاني خيار صدام الذي يعني الانتحار السياسي.

من المثير جدّاً مراقبة الغرب المتحضر والذي يدعو إلى عدم التدخل في الـشؤون الداخلية للدول الأخرى وهو يحاول زعزعة الاستقرار - عبر الثورات الملونة، البرتقالية في البداية في جورجيا ثم أوكرانيا و قرقيزيا وأخيراً وليس آخراً روسيا البيضاء.. قد

يتمكنون بالفعل من نفخ نار "الثورة" رغم عدم صلاحية المادة الخام للاحتراق! قد يتمكنون من استفزاز السلطة ودفعها لاستخدام القوة وتكرار الانتخابات حتى يصل إلى السلطة الشخص الذي يرغبون به حتى ولو كان لا يتمتع بأي تأييد يذكر.. المهم أنه يستطيع إخراج عدة آلاف من المتظاهرين إلى الساحات ويمكن أن يحصل على المساعدة المالية من الخارج.. ففي قرقيزيا حصلوا على فوضى في البلاد وفقدان السلطة المركزية لسلطتها على معظم أراضى الدولة.

في إطار هذه النظرية التي آمن بها جورج بوش الابن إياناً كاملاً، (بل اعتبر هذا النوع من التفكير جزءاً من الحمض النووي لرئاسته وفق تعبيره)، يصبح ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترقي ولايته نجاحا منقطع النظير بحسابات نظرية الفوضى الخلاقة التي عبرت عنها وزيرة خارجيته، حيث استُخدِم شعار نشر الديمقراطية لغزو المناطق التي تم احتلالها وتغيير أنظمة الحكم فيها. واستُخدِمت الطائفية والمذهبية بامتياز لتفتيت هذه الدول ونشر الفوضى فيها، ولكن هل من مصلحة الولايات المتحدة أن تشر الديمقراطية في هذه الدول بكامل حسن النية الذي تحاول أن تقنعنا بأنها تتحدث به؟

لا تحتاج الإجابة على ذلك إلى ذكاء خارق أو فهم من ذلك النوع الذي يدعيه عللونا السياسيون، فقد ثبت بالتجربة أن الديمقراطية الخالصة سوف تأتي إلى قمة هرم تلك الدول بتوجهات تسميها الولايات المتحدة «أصولية» وجماعات تطلق عليها "إرهابية". وخير مثال تجربتا الجزائر وفلسطين اللتين أجهضتا.

ورغم كثرة الشواهد والأمثلة تبقى الحالة العراقية هي النموذج الأمثل والأوضح الذي سيتم تعميمه على بقية الدول، بعد اكتبال خطة نشر الديمقراطية وفق مفهوم شارانسكي الذي تبنته إدارة بوش، ولا نستطيع أن نتنباً بها ستفعله الإدارات القادمة إذا ثبت نجاحه - وفق مفهومها - على المدى البعيد.

هذا ما فعله الرئيس الأمريكي بالعالم بعد أن قرأ كتاب "قيضية الديمقراطية" للمنشق الروسي والوزير الإسرائيلي السابق شارانسكي . هل نجحت أمريكا في تحقيق أهدافها بمنطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى التي شنت فيها حروبا أم فشلت؟

سؤال ربها يجدر بنا النظر فيه بمزيد من التمعن بعد أن ننحي جانبا تلك الأصوات العالية التي نسمعها في فضائياتنا العربية التي يدلي بدلوه فيها كل من أسعفه الحظ فوجد خطآ هاتفيًا شاغرًا ليملي نظرياته على مشاهديها، ناهيك عن آراء المحللين السياسيين الذين أصبحوا يفوقون مشاهدي هذه القنوات عددا.

من ينظر إلى العالم قبل مجيء إدارة الرئيس السابق جورج بوش إلى البيت الأبيض، وإلى صورة العالم ، عندما كانت توشك أن تغادره، يجد الكثير الذي يمكن الحديث عنه باستفاضة، ويتساءل: هل أصبح العالم عجينة يشكلها صانع القرار الأمريكي وفق ما يريد، أم أن هناك لاعبين جددا قد دخلوا الساحة ليفسدوا الأمر على اللاعب الذي ظن نفسه وحيدًا في الساحة؟

الحقيقة أن الفوضى الخلاقة هي أخطر النظريات الأمريكية التي أنتجتها مراكز الأبحاث الأمريكية، من حيث جذورها الفكرية وبديهياتها وأهدافها.. ويعتبر كثيرون أن الديمقراطية الأمريكية إحدى أهم وأخطر أدوات هذه النظرية، فها هو شكل هذه الديمقراطية، وما هي قاعدتها الفكرية، وما هي منطلقاتها وأهدافها، وفيها تتلاءم مع الواقع العربي الإسلامي أم تختلف من حيث المنطق والمفهوم؟!

### الإجابة لدى شارانسكي

دعونا نبحث عن الإجابة عند شارانسكي كها نصحنا جورج بوش..

يقول شارانسكي في كتابه.. "إن العرب يُحكمون بواسطة حكام مستبدين، ويقرءون صحفاً تخضع للرقابة، ولا رأي لهم في سياسات بلدانهم".. فيها يشير إلى أن الكيان الصهيوني ومصر ليسا في حالة سلام، لأن المشاعر المصرية هي في حقيقتها ضد الكيان الصهيوني أكثر مما كانت عليه قبل اتفاقية "كامب ديفيد". وإن هذا الكيان قد

أصاب الفلسطينيين بالشلل من خلال هذه الاتفاقية، لأن الفلسطينيين - حسب زعمه - لم يصبحوا شعباً ديمقراطياً بعد. بيد أنه في محادثات (أوسلو) و(واي ريفر) كان الجانب الأمريكي ومن معه قد اهتموا بالتلفيق والغش والمخادعة في قضايا أساسية من أجل وضع أطر خاوية من أي مضمون.

ويقع "شارانسكي" في مغالطة في (ولأن فرنسا وألمانيا ديمقراطيتان، فإنها لن تدخلا في حرب)، ومعنى ذلك أن الدول الديمقراطية لا تشن الحرب، وإن الدول غير الديمقراطية تشنها.. ولكن أمريكا "الديمقراطية" شنت حروبا عدوانية متعددة وفي أماكن متعددة، بعضها أسمتها حرب ضرورة، والبعض الآخر أسمتها حرب اختيار، وهي دولة "ديمقراطية"!!

تحت مسمى الديمقراطية، وتحت يافطتها تُقترف أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ومنها جرائم الحرب والإبادة الجاعية. والحرب تُشن، كما هو معروف، إذا ما تعرض كيان الدولة إلى الخطر الخارجي، فهي دفاعية بالمضرورة، ولا مسوغ لغيرها غير الحرب التوسعية العدوانية ، فهي بهذا المعنى حرب هجومية ذات صبغة استعارية توسعية.. فهل كان احتلال العراق وتدميره حالة دفاعية ؟!

في المسألة الفلسطينية يقول شارانسكي: "الديمقراطية هي التي تحل قضية فلسطين". والمعنى في ذلك أن الكيان الصهيوني (ديمقراطي)، ومن أجل الوصول إلى حل يتوجب أن يصل الفلسطينيون إلى الديمقراطية من أجل حل قضيتهم!!، فهل الشعب الفلسطيني الذي يقاوم المحتل الاستيطاني الصهيوني منذ أكثر من ستين عاماً يحتاج إلى ديمقراطية غربية لكي يحل قضيته المشروعة ؟! فيا لبؤس منطق الديمقراطية الأمريكية الساقطة في حضيض الاستعباد والاحتلال والعدوان.

فمنذ متى كانت الديمقراطية ضمانة ضد الحرب.. فقد داس بوش الابن على الديمقراطية في بلاده وذهب إلى الحرب ضد العراق، واستهان بديمقراطية المجتمع الدولي وشن الحرب، وتجاهل القانون الدولي والمنظمة الدولية، وتجاوز مبادئها ولوائحها

وأعلن الحرب.. فأين كانت الديمقراطية الأمريكية التي يتحدث عنها شارانسكي ؟ وأين كان الشعب الأمريكي الذي يؤمن بالديمقراطية من هذه التجاوزات ؟ وأيس المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة من هذه الاستهانة، وبالتالي أين القانون وشرعيته الدولية من الحرب العدوانية في ظل الديمقراطية الأمريكية ؟

إن مقولة إن الديمقراطية هي الشرط المسبق لحل النزاعات التي تنشب بين الدول كفلسفة أمريكية صهيونية، هي مقولة مضحكة تلغي القانون الدولي وتلغي أحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تفتقر إلى المنطق في تسويقها، لأن الكثير من النزاعات حُلت بالوسائل السلمية ولم تكن للديمقراطية الأمريكية من حضور أو فعالية حاسمة في هذا الأمر!!

فإذا كان "شارانسكي" مُنَظِّر الديمقراطية الأمريكية يعتقد أن مستقبل الحرية في المنطقة العربية يعتمد على احتمال انتصار الديمقراطية في إحدى حروبها ضد الشعوب، فإن الديمقراطية الأمريكية لا تصلح حلولاً لمجتمعها الأمريكي، فكيف تصلح حلولاً لمجتمعات أخرى ؟!

وهناك تشابه بين الرؤية الأمريكية للديمقراطية كها وضعها الرئيس السابق بـوش والرؤية الإسرائيلية كها وضعها ناتان شارانسكي في كتابه .

يقول مايكل هيرش كبير محرري مجلة نيوزويك الأمريكية ومفجر فضيحة سجن "أبو غريب" في العراق في مقال له عن هذا التشابه الكبير بين شارانسكي وبوش في الرؤية للديمقراطية.: إن هناك تشابها كبيراً في الأفكار، إذ إن لشارانسكي تأثيراً كبيراً على بوش كما ظهر في خطابه في عام 2002 الذي دعا فيه إلى الديمقراطية في فلسطين، ولكنه قرر أنه في الوقت نفسه لن يتعامل مع ياسر عرفات وقد فعل ذلك ديك تشيني نفسه ...

بوضوح شديد إن شارانسكي له عقلية اختزالية، وهو هنا يتشابه بالتأكيد مع الرئيس الأمريكي ومع الإدارة الأمريكية الحالية هي عقلية اختزالية تنظر دائها إلى أسئلة الخير والشر.. بصورة بسيطة جدا.. ويُعرف الخير بأنه الحرية والديمقراطية وحقوق

الإنسان والشر بأنه النظم الديكتاتورية والشمولية، وهو ما لا نختلف معه عليه.. ما نرفضه هو أولا نظرة الإدارة ونظرة شارانسكي لشؤون الشرق الأوسط، فهي نظرة سطحية، وبالتأكيد فإن شارانسكي لا يعلم أي شيء عن تاريخ الشرق الأوسط،..

عندما ووجه في حوارٍ أجرته معه قناة " الجزيرة "بسؤال عن وجه الشبه بينه وبين بوش قال ناتان شارانسكي: " إذا كان هناك أي تشابه فإن ذلك لا يعني تشابه خبراتنا إذ أننا نأتي من خلفيات وأماكن مختلفة.. ولكن يبدو أن الرئيس بوش قرأ كتابي وقد قال لي بأن هذا الكتاب يلخص بشكل جيد أفكاره الشخصية.. وأهم شيء في ذلك في كتابي هو أن جميع سكان العالم وكل دولة في العالم تريد العيش في الحرية وترغب فيها، وإن هذا نابع ليس فقط من خبرتي الشخصية كمنشق كنت أعيش في الاتحاد السوفييتي، إذ إن الكثيرين من سكان العالم الغربي كانوا يقولون لنا نحن المنشقين بأن الحرية لا تليق ولا تصلح لروسيا، وإن الشعب الروسي يحمل ذهنية مختلفة وثقافة مختلفة، ولـذلك فإنه يجب ألا تكون هناك أي محاولة لتشجيع التغييرات الديمقراطية في روسيا لهذه الأسباب.. ولكننا نحن المنشقين كنا نرى الأمور بشكل مختلف إذ كنا نعترض ولا نزال نعترض، ولو سنحت لنا حرية الاختيار بين العيش في مجتمع حر ومجتمع يتسم بـالخوف فإن الـروس يختارون العيش في مجتمع حر

والشيء نفسه ينطبق على جميع دول الخليج والعالم إذ إنه كانت هناك شكوك في السابق مثلا أن اليابان يمكن أن تعيش بحرية وديمقراطية، أو أن ألمانيا يمكن تعيش بحرية، وكانت هناك أصوات كثيرة تلقي ظلال الشك بالقول إن الدول العربية تحمل أفكاراً ختلفة وعقلية ختلفة، ولذلك فإن الحرية لا تصلح للدول العربية، بينها أنا أعتقد أن من العنصرية أن نعتقد أو نفكر بأن العرب الذين يريدون العيش بحرية ويستحقونها هم أقل من غيرهم من الشعوب.. وأعتقد أن هذا الرأي بكونية الحرية وعالميتها هو ما جذب الرئيس بوش إلى كتابي وجعله يعجب به".

وعندما سئل عن دعوة بوش له إلى البيت الأبيض فور انتخابه والحوار الذي جرى

بينها وإلى أي حديعتقد بأن جورج دبليو بوش متأكد من أجندت بالنسبة للحرية والديمقراطية في العالم، وإلى أي حد قد يجد اختلافا بين رؤيته وبين رؤية بوش التي قدمها في خطاب التنصيب، قال شارنسكى:

"أعتقد أن الجميع يعلمون أن الرئيس بوش يحمل أفكاره الخاصة وهذه الأفكار قبل فترة طويلة من لقائه بي، وبعد أن قرأ كتابي قال في إنه وجد أن هذا الكتاب هو خلاصة جيدة، وشرح نظري جيد يقدم صورة تاريخية جيدة تفسر أو تحمل أفكاره الخاصة هو شخصيا، وقد قال في: (الآن وقد قرأت هذه النظرية في كتابك دعنا نناقش كيفية إمكانية تطبيق هذه النظرية في العالم كله).. وإنني سعيد بالقول بأنه رغم أننا نحمل لدينا خلفيات وتجارب مختلفة إلا أن فكرة الحرية والديمقراطية هي أفضل ضهان نحمل لدينا خلفيات وتجارب غتلفة إلا أن فكرة الحرية والديمقراطية هي أفضل ضهان طريقة للدفاع عن السلام والاستقرار.. وهذه الأفكار عزيزة أو يعتز بها الرئيس بوش بشكل كبير".

عندما تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" عن طموحات الإدارة الأمريكية بإحداث "فوضى خلاقة" في المنطقة العربية.. كانت تقصد الكلمة.. فلم تكن خطأ، أو حتى زلة لسان خرجت من فم الوزيرة تعبيراً عن الأهداف السرية للإدارة الأمريكية في المنطقة العربية. فقد كانت الكلمة موجهة لكل الأطراف الفاعلة في المنطقة:

فهي كانت موجهة للحكومات؛ لتعرف أن مكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية (مكاسب الحكام طبعاً التي هي بطبيعتها تعنى خسائر الشعوب) في خطر، وأن الغطاء الأمريكي لها في طريقه إلى الزوال، وبذلك تحصد الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من التنازلات التي تحمى ربيبتها إسرائيل، وتحمى مصالحها "النفطو دولارية"، بالإضافة إلى المصالح الإستراتيجية العسكرية المباشرة (مزيد من القواعد والدعم اللوجستى في مواجهة أعداء سيدة العالم).

وهي كلمة موجهة لزعامات عرقية وطائفية تسعى للحصول على مزيد من المنافع والمكاسب في ظل عدم استقرار المنطقة وضعف أنظمتها الحاكمة، مشل (الأقباط، والأكراد، والأمازيغ، والسيعة، والدروز، والمارونين، ومسيحيي السودان، و....). فالرسالة تقول: اضغطوا، فقد رفعنا الغطاء، ونحن وراءكم بالدعم الإعلامي، والمالي، والعسكري (عندما تأتى الفرصة).

وهى موجهة لما يسمى بالتيار الليبرالي (أو العلمانيين). والرسالة تقول: هذه فرصتكم بأن تنقضوا على كل ما يحافظ على ثبات هذه المجتمعات تحت إطار الحرية. ارفضوا خانة الديانة في الهويات، تحدثوا عن رفض مواد الدستور التي تجعل الشريعة المصدر الرئيس للتشريع، حاولوا أن تكسبوا أرضاً جديدة، وسنترك لكم الساحة تهاجمون فيها أنظمة الحكم ذاتها – حتى تكتسبوا الشعبية – دون أن يقترب منكم أحد.

وموجهة للتيار الإسلامي (الحصان الرابح في أي انتخابات حقيقية). والرسالة تقول: لن نترك لكم الأمر تنعمون به، فبلادكم ستمزق، وسينالها مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتهاعي والعسكري. فإذا حاولتم الوصول للسلطة فالفوضى ستعم المكان وستغرقون قبل أن تنعموا بهذا الحكم.

هذه الرسائل لهذه الطوائف وصلت وبدأت تـ وتي ثمارهـا، والتخطيط المـنظِم لهـا جرى على قدم وساق، تدل عليه الشواهد في كـل بقعـة مـن البقـاع الـساخنة، أو نـصف الساخنة، أو حتى الهادئة.

في العراق حيث النموذج الأمثـل للفـوضى (حكـم بـلا حكـم، زعامـات عرقيـة تـُقَـطًع البلد، علمانيون ينسابون، إسلاميون يـُقتـَّلون وينقسمون).

في لبنان، النموذج الثاني حيث السلاح ينتظر الوقت فقط ليشهر في وجه أبناء الوطن، وملاسنات إعلامية بين ملوك طوائف جدد، والمخابرات الأمريكية والفرنسية ترتع في البلد وتحت غطاء دولي، اسمه لجنة التحقيق الدولية.

في ليبيا، حاكم أخرق عرف اللعبة مبكراً، فسلم بلده وأمواله لمن بيدهم مفاتيح اللعبة، وزاد من قمع شعبه حتى يظل سلطاناً على أنقاض عملكة.

في مصر، حيث النار الهادئة.. فدخان فتنة طائفية بدأت رائحته تسرى، وبدأ الحديث علناً عن الحقوق التي لا بد أن ينالها الأقباط (نسب في البرلمان والحكومة والمحافظين، ومنع وخطف من يدخلون الإسلام، وعارسة كل سلطات الدولة على ما يسمى بشعب الأقباط).. وحيث الليبراليون الجدد الذين يجترئون على المجتمع (المادة الثانية من الدستور، خانة الديانة، المساواة في الميراث) وفي ذات الوقت يقولون إن الإسلاميين خطر كما النظام القائم، وإقصاؤهم واجب قبل إتمام العملية الديمقراطية.. وهم في هذا الإطار تحميهم أمريكا، وأموال أمريكا.. وحيث نظام حكم ضعيف يقمع شعبه، وينهب ثرواته، ولسان حاله يقول: لن أترك هذا البلد إلا جثة هامدة تنه شها الضباع، وليكن ما يكون.. ولتحمني أمريكا قليلاً إلى أن يجين دور مصر في الفوضي.

في فلسطين، حيث النموذج المقابل لمن خرج عن الطوع، حيث الرسالة الموجهة للإسلاميين: هذا هو النموذج الذي سينتظركم إن فكرتم في مواجهتنا، لكم الحكم إن رضختم، أنتم العقبة الكثود الوحيدة، فلتنشغلوا بأبناء جلدتكم من اللصوص والقتلة والمخابرات، حتى ننعم بمشاهدة دمائكم تسيل في مواجهة الخونة الذين يزعمون أنهم من الشعب، وسنجوع شعبكم حتى يفقد فيكم الثقة، فقد كنتم الشرفاء الأبطال المضحين، والآن ستصبحون العاجزين عن إطعام الناس وتسيير حياتهم.

نعم هذه هي الفوضى التي خططت لها أمريكا - كها أزعم - فلم تفشل أمريكا في العراق، ولم تجر أذيال الخيبة كها نتوهم، ولم تفاجأ بها حدث في فلسطين (أو على الأقل وضعت احتمالية سيناريو فوز حماس).. بل هذا هو السيناريو المطلوب.. يتم تنفيذه بكل دقة.. قد تعتريه بعض المشاكل حيناً، وقد يتسارع أحياناً، وقد يتباطأ أحياناً أخر. ولكنه هو هو.

فالفوضى هي السيناريو الوحيد الذي ترتب له الإدارة الأمريكية في هذه المنطقة

| الخلاف | الفوضى | 0+1 |
|--------|--------|-----|
|        | G      |     |

كي تنعم بالنفط دفًّاقاً، وكي تنعم الربيبة الصغرى (إسرائيل) بالطمأنينة والراحة، ولينشغل كل بلد بنفسه ومشاكله التي لن تنتهي إلا بدول أخرى جديدة منبتّة من الدول الحالية.

# الفصل الثاني

الفوضَى الخلاقة ..

الأبعاد السياسية والتاريخية



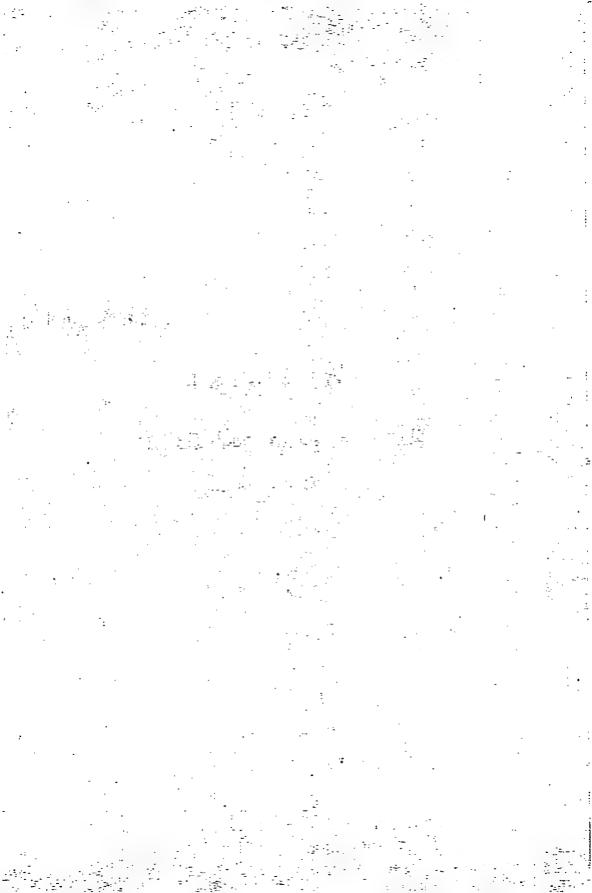

يتفق المحللون الإستراتيجيون على أن الأمريكان بنوا نظرية الفوضى الخلاقة في مراكز أبحاثهم، على شكل خليط أو مزيج يضم خبرات مختلف تجاربهم السابقة في زعزعة الأمن والاستقرار في العالم إبان الحرب الباردة على شكل حروب أهلية أو داخلية كان لأمريكا اليد الطوكى فيها بشكل أو بآخر، فأخضعوها للتحليل والتركيب والدمج، مستخلصين من كل واحدة درساً مفيداً وتجربة ناجحة تصلح للتصدير إلى بلدان أخرى.

كها تجدر الإشارة إلى أن عملية الدمج المشار إليها تنسجم تمام الانسجام مع طرائق التفكير الأمريكية، منذ أيام (بيتيريم سوروكين)، الجامعي الأمريكي اللامع الذي أطلق في الخمسينيات "قانون الدمج" لتفسير الظواهر الثقافية والاجتهاعية المختلفة عند الشعوب والمجتمعات كافة وليس في الولايات المتحدة فقط. وهذا يعني أن المجهود النظري المبذول لا يُستهان به، وكان يقوم على تراكم علمي وتوثيقي لا تقدر على تأمينه سوى دولة عظمى، حيث إنه يفترض وجود مساحات من التفكير البارد لا تهتم سوى بتأمين بقاء وسيطرة الأمّة، بأيّ ثمن كان وعلى حساب أيّ كان.

#### دعائم الفوضي الخلاقة:

تقوم نظرية الفوضى الخلاقة على عدة دعائم أساسية، هي:

أ - إطلاق الصراع العِرقي: فهي تقوم على بعث الشرخ العرقي الحاد في الدول التوافقية القائمة على التوازن بسبب تركيبها العرقي. والمشكلة القبرصية تعبر عن هذه الحالة. وقد لجأ التدخل الأمريكي في العراق إلى هذا الدرس في أعقاب حرب الخليج الثانية، حيث شُلخ، سياسيًا وعسكريّاً، الشهال الكردي من البلاد، على أساس خلاف تاريخي وعرقي مع الحكام العرب في بغداد.

وفي جنوب السودان تم تغذية نوازع الانفصال العرقية والدينية، حتى توج ذلك بتقسيم السودان لدولتين: شمال مسلم عربي في أغلبيته، وجنوب إفريقي مسيحي في أغلبيته.

- ب- إطلاق صراع العصبيّات: يقوم على ضرب الدولة، بجميع مؤسساتها، واستبدالها بولاءات حزبية أو عشائرية مجتزأة، قائمة على انتهاءات قبلية، كتلك التي شهدتها الصومال عام 1991م، والعراق، بعد دخول الجيش الأمريكي إلى العاصمة بغداد، تمّ استلهام السيناريو الصومالي هذا، بمعنى أنّ انهيار الدولة لم يجابه، بل تُركت المؤسسات الرسمية (ما عدا وزارة النقط) بدون حماية كي تتعرّض للنهب، وحُلّ الجيش الوطني بأمر من الحاكم الأعلى الأمريكي "بول بريمر".
- ج- ضرب الاستقرار الأمني: إطالة أمد الاختلال الأمني بحيث يشعر الناس أن لا مجال للعودة إلى الحالة التي كانت سائدة قبل الحرب. ومن أبرز الأمثلة على هذه العملية، السيارات المفخّخة التي كانت تضرب لبنان إبّان حربه الداخلية التي عاشها ما بين 1975 و 1989. وما نشهده في العراق اليوم يشبه السيناريو اللبناني في أكثر من نقطة، مما يعني أنّ استثمار "دروس" الحالة اللبنانية الاقتتالية جارٍ على قدم وساق في البلبلة العراقية. فالطرف الأمريكي ينسحب تدريجاً من اللعبة، لكن بعد تأكّده من ثباتها على اختلال دائم سينهك الطرفين في نهاية المطاف، أي الحكومة العراقية الجديدة والفصائل المعترضة عليها. في الذي سيطالب به العراقيون بعد خروج الأمريكيين(أو انكفائهم إلى قواعد قريبة تزخر بها المنطقة) وبعد تحطّم الطرفين؟ سيطالبون بكل بساطة بس"الشرعية الدولية" المتمثّلة في الأمريكيين.
- د- خلخلة الوضع الاقتصادي: من الدروس المفيدة التي أضيفت إلى نظرية الفوضى نذكر أيضاً زعزعة الاستقرار الاقتصادي في العمق، كما حصل عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات، حيث انهارت المؤسسات المصرفية الرسمية وساد التضخّم بسبب تهريب معظم الرساميل والودائع العامة، بعد تسييلها، إلى خارج البلاد.

هـ- التعبثة الإعلامية: فالتعبثة الإعلامية كفيلة، على الأمد الطويل، بالنيل من العـدو.

فها تم تجريبه انطلاقاً من ألمانيا الغربية السابقة باتجاه ألمانيا الشرقية السابقة، بالوسيلة التلفزيونية، ونجح في اختراق المعسكر الاشتراكي برمّته، يُتابع اليوم في العراق عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية والمسموعة والمكتوبة التي تسيطر عليها السلطات الأمريكية وتستخدمها في مشروعها الإستراتيجي.

### نظام عالمي جديد

إن الإستراتيجية الأمريكية ترتكز على أيديولوجيا أمريكية نابعة من مدرستين رئيستين: الأولى صاغها فرانسيس فوكوياما تحت عنوان «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ويقسم فيها العالم ما بين عالم تاريخي غارق في الاضطرابات والحروب، وهو العالم الذي لم يلتحق بالنموذج الديمقراطي الأمريكي. وعالم آخر ما بعد التاريخي الديمقراطي الليبرالي الآمن على الطريقة الأمريكية.

ومن العوائق التي تحول دون تطبيق الديمقراطية حسب نظرية فوكوياما، عوامل القومية والدين والبنية الاجتهاعية. والثانية صاغها صموئيل هنتنجتون تحت عنوان هراع الحضارات، معتبراً أن النزاعات والانقسامات في العالم سيكون مصدرها حضارياً وثقافياً. ويقسم الحضارة العالمية المتبقية إلى ثهانية وهي: الغربية والإسلامية والكونفوشيوسية واليابانية والهندوسية والسلافية واللاتينية والإفريقية. واعتبر أن النزاعات الدولية سوف تحدث بين أمم ومجموعات لها حضارات مختلفة. ذلك أن الخطوط الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل.

ورغم التناقضات والتباينات بين النظريتين فإنها تتفقان على ضرورة بناء نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة، كما أنها متفقتان على معاداة الحضارة الإسلامية باعتبارها نقيضاً ثقافياً وقيمياً للحضارة الغربية تاريخياً. إن الإستراتيجية هذه تضع العالم أمام خيارين: إما التبعية لتفوقها وجبروتها وإمبراطوريتها، وإما الفوضى والخراب والصدام والحروب.

فعقلية السوق الحرة المطبقة على الجغرافيا السياسية، التي تعني إزالة القيود أمام الاقتصاد (دعه يعمل دعه يمر)، تسمح مباشرة وبشكل آلي بتنظيم السوق وتأمين المصالح الخاصة والجهاعية. حيث يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن خلق حالة من الفوضى واللااستقرار سوف يؤدي حتها إلى بناء نظام سياسي جديد يوفر الأمن والازدهار والحرية. إنه العلاج بالصدمة. وهذه الخطة تفترض أن المجتمعات تنتظم بشكل بناء وصحيح بعد الصدمة التي ولدتها الفوضى، وهي لا تأخذ بالاعتبار والحسبان ردّات الفعل السلبية.

الغاية التي تحتل المرتبة الأولى في الأهداف الإستراتيجية الأمريكية هي الحفاظ على التفوق الأمريكي، ولذلك هي تسعى بأي ثمن وبأي وسيلة إلى توفير الاستقرار والازدهار والأمن للمجتمع الأمريكي أولا ومن ثم للحلفاء من جهة أخرى، وإغراق الاخرين بالفوضى والتخلف والحروب الأهلية. وهذه المعادلة دعت الولايات المتحدة إلى عدم التقيّد بآليات الأمم المتحدة حتى يكون تدخلها الاستباقي مباحاً، وأكثر ردعاً وسرعة وتطابقاً مع مصالحها القومية.

لاحقاً وبعد سقوط الشيوعية انتقلت المخابرات الأمريكية إلى الفعل الفوضوي البناء. وجاءت الفرصة بسقوط جدار برلين، فكانت التجربة العملية الأولى للفوضى البناءة الأمريكية في مظاهرات مدينة تيميشوارا الرومانية. التي سرعان ما امتدت إلى العاصمة بوخارست وأسقطت نظام تشاوشيسكو الأقوى في الكتلة الشرقية. ومن هنا نموذجية الفوضى الأمريكية المصطنعة في رومانيا وأهميتها لكونها اتخذت قالباً لتفجير الفوضى في البلدان الأخرى. وبمراجعة مظاهرات جورجيا وأوكرانيا وغيرها نجد أن تهديد القوة الأمريكي هو العنصر الحاسم في نجاح هذه المظاهرات التي مثلت شرارة الفوضى البناءة الأمريكية.

إن مفهوم "غزو العقول" الأمريكي المرافق لنظرية الفوضى البناءة يقوم على أساس الرضوخ الداخلي ويلعب ضمن دائرة نقاط النضعف لدى الطرف المستهدف،

باعتبارها أوتاراً حساسة جداً يشكل العزف عليها سيمفونية أكثر إطراباً من تلك التي تقوم على ضجيج النعال العسكرية الثقيلة وهدير الأباتشي، كها تكمن خطورته في آليته وأهدافه البعيدة المدى. فهو يهدف إلى السيطرة على إرادة الإنسان من خلال إطلاق شعارات خداعة تشكل قيها مطلقة يتوق إليها الإنسان بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، كالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، بحيث تستطيع استقطاب الكثيرين إلى صفوفها أي أنه احتلال من الداخل. على سبيل المثال كانت أمريكا تعتقد أن نموذج الثورة السلمية في أوكرانيا سينجح في لبنان بنفس السرعة والفعالية...

إذن تفرع سيناريو ما سمي أمريكيا "بالفوضى الخلاقة" عن فكرة الاختراق أو الاحتلال من الداخل الذي يفسر إطلاق حرب العقول.. وكها احتاجت الحرب على العراق ذريعة بحجم أحداث 11 سبتمبر 2001 وأسلحة الدمار الشامل، فهذه حرب خشنة لا بد أن تتأتى من ذرائع ناعمة بحجم الدمقرطة ونشر الحريات، وربها أكبر من ذلك بحجم اغتيال شخصية كبيرة كرفيق الحريري مثلاً.

لقد ذهب المسؤول السابق في البنتاجون "مايكل ليندي" إلى تسويغ مذهب القوة اللامتناهية، حتى ولو أدى الأمر بالولايات المتحدة إلى أن تقوم كل عشر سنوات باختيار بلد صغير وتدمره، وذلك لغاية وحيدة فقط هي أن تظهر للجميع أنها جادة في أقوالها.

وينطلق ليدين من نظرية أنَّ "الاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأمريكي" ليحدد بالتالي "المهمة التاريخية" الحقيقية لأمريكا فيقول: "التدمير الخلاق هو اسمنا الثاني في الداخل كها في الخارج. فنحن نمزق يومياً الأنهاط القديمة في الأعهال والعلوم، كها في الأداب والعهارة والسينها والسياسة والقانون. لقد كره أعداؤنا دائهاً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة التي طالما هدَّدت تقاليدهم (مها كانت) وأشعرتهم بالخجل لعدم قدرتهم على التقدّم.. علينا تدميرهم كي نسير قُدُماً بمهمتنا التاريخية".

إنها إذن، إيديولوجيا الحرب من أجل الحرب، ما دامت الهيمنة وشعف السيطرة يحكمان الميتافيزيقا السياسية لأمريكا مع بداية السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين.

ومن المنطقي أنّ القول إنّه إذا كان الكهال الأمريكي بالهيمنة المطلقة على العالم فذلك ما لا فرصة كبيرة لتحقيقه في عالم دخل في سيرورة غير متناهية من عدم الاستقرار، فإنّ منطق الهيمنة يفترض إثارة المزيد من الأزمات ليتسنّى لأيديولوجيا القوة المفرطة أن تواصل ديناميتها بلا وازع. وإذا كان الاستقرار مهمة لا تستحق عناء الأمريكيين كها يقرّر "ليدين" فإنّ حاصل هذا السلوك هو المضي بعيداً في صناعة الحروب والأزمات. وهو أمر يفترض عناء ومشقّة من نوع آخر لدى صنّاع القرار في الولايات المتحدة، أي الاهتهام ليس بالسؤال عها إذا كان يجب إحداث اهتزازات في الاستقرار الذي يسود الجغرافيا السياسية المقصودة بالهيمنة، وإنها بالسؤال عن الكيفية التي ينبغي اعتهادها لنزع الاستقرار وإشاعة الفوضي..

#### الإنسان الذئب

أما سؤالنا، الذي يدنو من كونه سؤالاً فلسفيّاً، هو ذاك الذي وجده الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز حين نظر إلى الدولة على أنها حيوان أسطوري مقدّس، وبأنّ "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان".

هل يكون إنسان القرن الحادي والعشرين "إنساناً هوبزيًا"، أي مغلولاً بـ "ذئبية" سياسية وأمنية وثقافية واقتصادية لا حدود لضراوتها ؟ ذلكم هو السؤال الكبير الذي ولد في مستهل القرن الجاري.

أصحاب هذه النظرية يؤمنون بأن مجتمع الشرق الأوسط بشكل عام يحتاج إلى انفجار اجتهاعي هائل تطلق معه كل قوى الشر شرورها، وتطفح كل القوى الفاسدة إلى السطح، ضمن اتفاق غير معلن بين هذه القوى الشريرة التي ينزداد طموحها بشكل مضطرد إلى أن يصل الأمر بها إلى الاصطدام مع بعضها، بعد أن يأخذها الطموح الجارف نحو أعلى مراحل السلطة بعد أن تتشبع بالمال الوفير وتتعالى على إمكانية القبول بالسلطة على حي سكني فقير أو مدينة معينة إذن هذه الحالة لها ما يشبهها في العراق لذا كان لزامًا أن نتساءل عن هذه الفوضى وهل ستؤدي إلى ما يخطط له منظروها؟.

أصبح تداول مصطلح (الفوضى الخلاقة) يقترن بانتقاد السياسة الأمريكية، وتحديداً مشروع الشرق الأوسط الكبير المرتبط بالأزمة الراهنة في لبنان وفلسطين والعراق. لكن الأمريكان من جانبهم يرون مستقبلاً متفائلاً بتحول المنطقة إلى الديمقراطية، ويدافعون عن وجهة نظرهم أن منح الحرية الكاملة لشعب لا يعد عيباً، أو أمراً كريهاً كما يروج أعداؤهم الذين يرون أن حاجة شعوب المنطقة إلى الاستقرار، والأمن تتقدم على حاجتهم إلى مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، ويسعون -أي الأعداء -إلى الحفاظ على أنظمة دكتاتورية تحافظ على الأمن الداخلي بواسطة القمع والترهيب، وهم الخوبية لا تترك مجالاً آخر للاختيار بين الفوضى الشاملة وضياع الأمن، أو صعود الإسلام العربية لا تترك مجالاً آخر للاختيار بين الفوضى الشاملة وضياع الأمن، أو صعود الإسلام السياسي إلى السلطة، لكن رأي الولايات المتحدة جاء حاسماً على لسان كوندليزا رايس السياسي إلى السلطة، لكن رأي الولايات المتحدة جاء حاسماً على لسان كوندليزا رايس (إن الوضع الحالي ليس مستقراً، وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي هي نوع من الفوضى الخلاقة التي تنتج في النهاية نظاماً أفضل مبادئه الأساسية الحرية هي نوع من الفوضى الخلاقة التي تنتج في النهاية نظاماً أفضل مبادئه الأساسية الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية).

وهنا قد خالف المحافظون الجدد مبادئ الشورة الفرنسية التقليدية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة فأوجدوا الحرية الفوضوية، والتي يعتقدون فيها أن الإنسان الذي أمضى مرحلة تاريخية طويلة من القمع والقهرا هو بحاجة ماسة إلى حرية منفلتة تخرج إلى أرض الواقع كل إفرازات وسموم المجتمع المدفونة بواسطة القمع إلى إن يستقر الحال به. حتى يجد أن الاستقرار والأمن والنزاهة واحترام القانون هي الخيارات الأفضل لديمومة تعايش سلمي وبناء مستقبل أفضل.

والحقيقة فإن "الفوضى الخلاقة "مصطلح دخل القاموس السياسي في العقدين الأخيرين، ويتميز بقدر كبير من الالتباس والتأويل يصل الى حد التحايل والتلاعب اللفظي لوصف حقبة سياسية تاريخية صاخبة، وبمسار خارج المألوف الطبيعي للخطاب السياسي - الفكري التقليدي، عبر بناء نسيج من المتقابلات المختلفة للمصطلحات تهدف

إلى تحقيق إستراتيجية معينة ومنهج لإدارة المصالح الغربية في المناطق التي تتركز فيها تلك المصالح!

الفوضى خلاقة بالنسبة لمصالح الغرب، وغير خلاقة، بل مدمرة بالنسبة للأوطان والشعوب! وهذا المصطلح ينشط في حيز العولمة الرأسهالية وصعود الليبرالية الجديدة! والمصطلح يجمع بين متناقضين متقاطعين، فوضى وخلاقة! ويفهم من المصطلح أن عصر الأفكار الرصينة والمنظمة والأيديولوجيات الكبرى فات أوانها، وعلى المجتمعات أن تسلك عمرات كثيرة للوصول الى جزيرة الاستقرار.

وعليه يمثل مصطلح الفوضى الخلاقة أحد أهم المفاتيح التي أنتجها العقل الاستراتيجي الأمريكي في التعامل مع القضايا الدولية، حيث تمت صياغة هذا المصطلح بعناية فائقة من قبل النخب الأكاديمية وصناع السياسة في الولايات المتحدة، وعلى خلاف مفهوم الفوضى المثقل بدلالات سلبية كعدم الاستقرار أضيف إليه مصطلح آخر يتمتع بالإيجابية وهو الخلق أو البناء، ولا يخفى خبث المقاصد الكامنة في صلب مصطلح "الفوضى الخلاقة" لأغراض التضليل والتمويه.

الفوضى البناءة هي النظرية المعتمدة لوصول الليبراليين الجدد إلى الحكم، وفق زخم شعبي مصطنع. الفوضى أبدا لم تكن بناءة، إذ هي نقيضة للنظام ونقيضة للعمل التغييري المنظم، وطوال تاريخ البشرية لم تكن الفوضى أبدا سلاحا للتغيير، بل سلاحا ضد التغيير على الأقل من زاوية إجهاض التغيير بالتفجر دون وجود قيادة منظمة تنظم وتوجه وتقود حركة الشعوب من أجل التغيير الحقيقي وبناء عالم الغد.

اشتهر مكيافيللي المتوفى عام 1527 بأنه عميد المدرسة التي تُعرِّف السياسة بأنها: "فن الخداع والغش" أو "فن الخساسة" و"الغاية تبرر الوسيلة"! بعد أن نجح في طمس آثار سابقيه، وتأسيس مدرسته الخاصة في فن السياسة، بحيث أصبح عميد السلك النفعي في السياسة!

ولا غرابة أن يكون مكيافيللي قد وضع حجر الأساس لنظرية "الفوضي الخلاقة"

التي نادت بها كونداليزا رايس ومعها عدد كبير من الساسة الأمريكيين، وباتت النظرية الأمريكية التي تلاثم الألفية الثالثة" منذ ذلك التاريخ!..الفوضى الخلاقة مصطلحا سياسيا عقديا يقصد به تكون حالة سياسية أو إنسانية مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث!

وعلى الرغم من وجود هذا المصطلح في أدبيات الماسونية، وإشارة الباحث والكاتب الأمريكي دان براون إليه، فإنه لم يطف على المسطح إلا بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث انتشرت بعض فرق الموت والأعمال التخريبية المسيَّسة من قبل الجيش الأمريكي وبعض الميليشيات المسلحة!

في سنة 1924 أصدر عالم الاقتصاد النمساوي شومبيتر 1883- 1950 كتابه الشهير عن الرأسالية والاشتراكية والديمقراطية، وأطروحة الكتاب المركزية "أطروحة التدمير الخلاق" وما أنتجته من "المنافسة الهدامة" .. إنها تدمير هدام يسهم في خلق ثورة داخل البنية الاقتصادية عبر التقويض المستمر للعناصر الشائخة والخلق المستمر للعناصر الجديدة!

ويبدو أن أطروحة "شومبيتر "عقيدة استرشد بها غلاة الإدارة الأمريكية! وباسم هذه الأطروحة دُمر العراق واستلبت موارده وزُرعت به بذور فتنة طائفية ومذهبية وأحزاب متناحرة وفوضى الخطف والتقييد والقتل والتهديد، إنها فوضى بوش وإدارته الخلاقة التي بشرت بشرق أوسط جديد!

ولفهم مصطلح "الفوضى الخلاقة" تاريخيّاً، يمكن الرجوع إلى "مايكل ليدن" العضو البارز في معهد "أمريكا انتربرايز" المعروف بكونه قلعة "المحافظين الجدد". ومايكل ليدن هو أحد أصحاب النفوذ في دائرة المحافظين الجدد، ارتبط اسمه بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م بنظرية "التدمير البناء"، وهو مشروع التغيير الكامل في الشرق الأوسط الذي يشمل إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة في كل دول المنطقة! وكذلك كتابات "راؤول مارك غيريشت"، وهو من منظري المحافظين الجدد

والمختص في الشأن العراقي والشيعة! وأبحاث مؤرخين نافذين أمثال "برنارد لويس" من جامعة برنستون و "فؤاد عجمي "من جامعة جونز هوبكنز!..

ومن المصادر المهمة لنظرية الفوضى الخلاقة كتاب "قضية الديمقراطية" لـ"ناتـان شارانسكي"، الذي أشرنا إليـه في الفـصل الـسابق، وكتـاب"إليـوت كـوهين""القيادة العليا، الجيش ورجال الدولة والزعامة في زمن الحرب"!

ولنتوقف هنا عند ما جاء في كتاب كوهين حتى ندرك أبعاد ما جرى من صياغة لفهوم الفوضي الخلاقة .

#### الحرب بين الساسة والعسكريين:

كتاب " القيادة العليا - الجيش ورجال الدولة و الزعامة في زمن الحرب" هو أحد أهم الكتب التي قرأها الرئيس الأمريكي بوش. ومعلوم أن القراءات الأولى تشكل نمط التفكير بها يعطي للاطلاع على محتويات الكتاب أهمية عميزة فهاذا يطرح الكتاب ؟

الموضوع الرئيس للكتاب هو التنظير للزعامة في زمن الحرب. هل هي للجنرالات أصحاب الاختصاص أم أنها للسياسيين الذين يحسبون أرباحها في مقابل تكاليفها؟!

والمربك هو أن حروب الولايات المتحدة ليست حروباً تقليدية. وبالتالي فهي لا تخضع لتجارب هذه الحروب، ذلك أن حروب أمريكا هي من نوع التدخلات العسكرية السريعة التي تحدث تغييرات محددة تضمن مصالحها، ثم تنسحب بأقصى ما يمكن من السرعة. وعندما تجبرها الظروف على البقاء لمدة أطول فهي تخسر الحرب. ومن هنا يأتي إصرار الجنرالات على عدم خوض الحروب غير المحدودة زمنياً واستراتيجيا. وهذه النقطة تحديداً كانت هي موضوع خلاف جنرالات بوش مع صقوره. في اهو موقف مؤلف الكتاب من هذه النقطة؟

ينطلق إليوت كوهين من موقعة الأكاديمي كرئيس لبرنامج الدراسات الإستراتيجية في مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز، ليخوض معارك السياسة الأمريكية الداخلي منها والخارجي.

طغى الاستخدام السياسي لكتاب كوهين في الصراع بين أجنحة الإدارة، على محتواه الذي يتناول تجربة أربعة سياسيين مدنيين هم: الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن، ورئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن جوريون، في قيادتهم للحروب التي دارت أثناء فترات حكمهم.

أحد أهداف الكتاب هو إخراج قيادة الحرب من أيدي العسكريين بعد تكريس إبعادهم عن آلية القرار بشأنها. فدروس حرب فيتنام التي يعاني كولين باول وريتشاره أرميتاج (أحد المسؤولين عن عملية إخلاء سايغون) من عقدها ورواسبها، وفقاً لمنتقديها، أرست أسس إدارتها. فيما يُرجع كوهين سبب الفشل في الهند الصينية إلى تردد كبار الضباط وخصوصاً الجنرال وستمور لاند الذي كانت يده مطلقة في التصرف، خصوصاً في فيتنام الجنوبية وعجزهم عن اتخاذ القرارات الصحيحة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.

هناك من يرجع سبب الفشل في فيتنام إلى تدخل المدنيين في اتخاذ القرارات، وهو ما ينتقده كوهين ويرفضه قائلاً إنها فرضية خاطئة من ناحية الوقائع، وتعمي عن استخلاص دروس التاريخ، وتعيق قدرة أمريكا على القتال حتى اليوم.

ومن النقاط التي تسجل على الكتاب إغفاله لنموذجين يتناقضان تماماً مع ما حاول إثباته وهما الرئيسان وودر ويلسون وفرانكلين روزفلت اللّذان اختارا قائدين عسكريين رفيعي المستوى هما الجنرالان جون بيرشنغ وجورج مارشال وسلماهما زمام القيادة في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

بل إن حالة الجنرال مارشال تشكل دحضا" أساسيا" لكل أطروحات كوهين وكتابه. فقد أثبت مارشال قدرة الجنرالات على التفوق في السياسة عبر مشروعه التاريخي لإعادة إعمار أوروبا، وعبر نصيحته التاريخية لهاري ترومان بعدم الاعتراف بإسرائيل لكونها كيانا سيخلق حروبا مستقبلية شديدة الضرر بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

أما عن اختيار كوهين لأبطاله السياسيين المدنيين كقادة لامعين في ميادين القتال فهو شديد الانتقائية والأحادية ويتجاهل الأخطاء الجسمية التي ارتكبوها على غرار مسؤولية لنكولن عن قسم كبير من خسائر القوات الشهالية بسبب إلحاحه على جنرالاته بشن هجهات انتهى أكثرها بكوارث، وبسبب سوء اختياره لكبار الضباط.

ويخصص الكتاب حيّزاً واسعاً لتشرشل وتجربته في الحرب العالمية الثانية. لكنه، وعلى غرار أسلوبه في تحليل أعمال لنكولن، يتجنب التطرق إلى حالات الفشل الذريع التي دفع فيها رئيس الوزراء البريطاني جنرالاته إلى ارتكابها. وهو يتحمل، من بين أمور أخرى، مسؤولية غرق البارجة "برنس أوف ويلز" والطراد "ريبولس" في الشرق الأقصى والحملة الفاشلة في المتوسط والانتكاسات في شهالي إفريقيا.

ويمكن المتابعة على ذات المنوال في رصد نواقص وثغرات التحليل الذي يقدمه كوهين، وصولاً إلى السؤال الذي يطرحه د. شبلي ملاط في مقالته عن الكتاب: هل كانت هذه الحروب تستحق أن تخاض ؟ وتجدر الإشارة إلى النقد الذي قدمه ملاط للأجزاء المخصصة لبن جوريون في الكتاب.

ولا يخفي كوهين إسقاطاته الأيديولوجية والسياسية على الواقع المعاصر. وعنده أن حرب الخليج الأولى لم تشهد تخلي المدنيين عن التدخل في الشؤون العسكرية وحسب، بل أيضاً سمحت القيادة المدنية للعسكريين بالقيام باستنتاجات سياسية، حيث أدى رئيس الأركان الجنرال كولن باول دوراً أساسياً في وقف الحرب البرية بعد مائة ساعة من اندلاعها ومنع توسيع أهدافها من طرد العراقيين من إلى الإطاحة بحكم صدام حسين. ويقول إن الرئيس بوش الأب قد أيد بصورة كارثية الوهم القائل إن الحرب هي مجرد إدارة لساحة المعركة، وهو ما أدى إلى شعور خاطئ بالنصر لدى مغادرة آخر جندي عراقي الكويت فيا لم تكن الولايات المتحدة قد انتصرت بعد. لهذا السبب وجد بوش الابن نفسه مضطراً لخوض الحرب التي لم يكملها والده. وهنا لا بد من سؤال المؤلف عا إذا كان يعتبر أن الصقور – قد حققوا النصر في أفغانستان رغم غباء تلك الحرب ودمويتها وجراثم الحرب المرافقة لها؟!.

لقد كان على كوهين أن يتخذ من حرب أفغانستان نموذجا" لتدخل الصقور في الحرب. وعندها يكون لكتابه قيمة إستراتيجية فائقة لأنه كان سيحسم الجدل ويستنتج بديهة مفادها "أبعدوا المدنيين الذين ارتكبوا حماقة الحرب الأفغانية عن القرار العسكري". فقد تكون هذه الحرب علاجا طارتا " لهستيريا الجمهور الأمريكي" وأيضاً للاقتصاد بعد 11 سبتمبر. لكن الآثار الجانبية لهذا العلاج تورط الإدارة بعلاجات متابعة لها. وإذا كانت أضرار حرب أفغانستان محدودة فإن أضرار علاجها بحروب أخرى ستجعل الولايات المتحدة كالأفعى المحاصرة في وكرها. وهذا ما ستبينه حروب الصقور المقبلة.

ويشدد كوهين على ضرورة وضع نظرية جديدة للحرب لتحل مكان مقولة كلاوزفيتز الشهيرة عن أن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى" وتقوم أفكاره في الواقع على تطوير مقولة كلاوزفيتز من خلال وضع الجزء الكبير من العمل العسكري تحت رقابة السياسيين المدنيين.

ويلفت الانتباه هنا اتهام كوهين لصدام حسين في شهادة أدلى بها أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي، بأن صدام يقلب مقولة كلاوزفيتز ليتبنى مقولة "إن السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى"، في إشارة إلى ما يعتبره محاولة من العراق للتملص من موجبات القرارات الدولية التي أنهت الحرب في العام 1991، قائلا في الشهادة ذاتها إن "الجيش العراقي يبذل يوميّاً جهداً كبيراً لقتل الطيارين الأمريكيين والبريطانيين الذين يشرفون على منطقتي الحظر الجوي في الشهال والجنوب اللتين فرضتا بدعم من الأمم المتحدة".

يستنتج كوهين هنا أن العراق يقوم بعمل عسكري عدائي ضد الطائرات الأمريكية والبريطانيين، على الرغم من إدراكه للفارق الكبير بين "دعم" الأمم المتحدة لمنطقتي الحظر الجوي وبين تبني المنظمة الدولية لهاتين المنطقتين بقرار من هيئاتها. وهو ما لم يحصل.

الأهم أن كوهين كان يرى في صدام رجلاً ما " بدون سياسة" بحطه السياسة إلى مستوى الحرب الدائمة وإن بوسائل متعددة. وعليه، فالحرب مستمرة ما استمر العراق في شنه الحرب على الولايات المتحدة عمثلة بطائراتها وطياريها.

وإلى جانب كتاب "القيادة الأعلى"، يمكن رسم صورة عامة للخلفية الفكرية التي يأتي كوهين منها، من مجموعة من المقالات التي نشرها والمقابلات التلفزيونية التي أجريت معه. ولعل من الإشارات الموحية في مسيرته أنه حل على رأس برنامج الدراسات الإستراتيجية خلفاً لولفوفيتز، وارثاً كذلك اتجاهه اليميني المتشدد.

ومن المقالات المنشورة التي يتناول فيها شؤوناً راهنة، واحدة نشرتها مجلة "ناشونال ريفيو" غداة هجهات 11 سبتمبر 2001 ويشرح فيها كوهين ضرورة قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات ساحقة إلى أعدائها. عنوان المقالة "اصنع الحرب وليس العدالة".. ولعلها أول مقالة تصدر بعد تدمير مركز التجارة العالمي وأحد أجنحة وزارة الدفاع، وتحدد بدقة الأهداف التي يجب أن تحققها السياسة الأمريكية في المرحلة التي أعقبت الأحداث، معتبراً أن من نفذوا الهجهات ليسوا مجرمين بل أعداء الولايات المتحدة، وبالتالي يجب أن تشن الحرب للقضاء عليهم لا أن تجري مطاردتهم وتقديمهم إلى العدالة. وتبرز في هذه المقالة صياغة مبكرة للمقولات التي طرحها بوش في خطبه اللاحقة، وخصوصاً في كلمته أمام الكونجرس عن رفض الموقف الحيادي من الحرب على الإرهاب، واعتبار أي طرف يعلن حياده قد اختار التحالف مع الإرهابيين، وعليه أن يدفع ثمن هذا التحالف المعادي لأمريكا حتى من دون اللّجوء إلى العنف.

وفي مقالة في "وول ستريت جورنال" (20/ 11/ 2011) يعتبر كوهين أن الحملة على الإرهاب هي الحرب العالمية الرابعة (إذا كانت الحرب الباردة هـي الثالثـة) وأن عـلى الولايات المتحدة أن تنتصر في الحرب على الإسلام الأصولي.

ومقابل الانتقادات الشديدة في الكتاب والمقالات، لكولين باول الذي يحمله كوهين مسؤولية الوضع الراهن في العراق منذ دوره في حرب الخليج، وصولاً إلى عمله على إبطاء الاندفاعة الأمريكية إلى الحرب، يشيد كوهين بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد (مجلة فورين أفيرز عدد مايو-يونيو 2002م) باعتباره "وزير حرب" تبرز كفاءته في أوقات الشدة والتحدي. رامسفيلد هو السياسي المدني مرة أخرى، يقود الجنرالات ولا يسمح أن يُقاد.

ولفهم أطروحات كوهين يجب عدم تعليق أهمية كبيرة على انتقائيته أو على حدة مواقفه من العرب والإسلام. ولا يصح الاتهام الذي وجهه إليه كاتب فرنسي عن أن معلوماته عن الإسلام تقتصر على ما حصل عليه من ساعة أمضاها متصفحاً شبكة الإنترنت (وهو ما يقوله كوهين نفسه في مقالته في "وول ستريت جورنال"). فالرجل أوسع ثقافة وأعمق إدراكاً. وما يبدو كهفوات ونقص في المعرفة، دليل على الاندماج الكامل للأكاديمي في السياسي الذي يرى نفسه في خندق الدفاع عن الإمبراطورية الأمريكية - روما الحديثة - في وجه أعدائها البرابرة.

وإذا أردنا إجراء مقارنة تاريخية، يجب القول إن روما واجهت أنواعاً عدة من "البرابرة"، منهم القرطاجيون في حوض البحر المتوسط، والقبائل الجرمانية والغالية في الشيال، والفرس في الشرق إلخ.. وعلى الرغم من عدم دقة التصنيف الروماني للآخرين نظراً إلى أن الكثيرين من أعداء الرومان امتلك تراثاً ثقافياً وحضارياً ينفي عنهم تهمة البربرية، إلا أن مواجهة الإمبراطورية الرومانية للقرطاجيين وللقبائل، على وجه الخصوص، ارتكزت على إستراتيجيتين: تقوم الأولى على إظهار عجز القرطاجيين عن أداء الدور الذي يتطلعون إليه، كقوة عالمية بديلة لنقص العناصر الحضارية الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة، على الرغم من نجاحها في مرحلة من الحرب في حصار روما ذاتها. والثانية على القمع الدموي للقبائل المفتقرة إلى أدنى شروط مقارعة روما، عسكرياً وسياسياً وحضارياً. وقد لا يكون من التعسف القول إن أعداء أمريكا اليوم يتشاركون مع أعداء روما في الكثير من أوجه التشابه.

وليس كوهين وحيداً في خندقه، فعدد كبير من الأكاديميين يدعون إلى الرد على

عدمية المشروع الذي حمله أسامة بن لادن وفراغه من أي محتوى قيمي أو إنساني ورفضه للآخر، وعدم وجود أي بديل كامن قابل للتطبيق أو قائم على أرض الواقع، لدى بن لادن وأترابه. ولهذا اعتبرت الولايات المتحدة أن إنهاء نظام طالبان في أفغانستان أهم بها لا يقاس من قتل أسامة بن لادن أو الملا عمر. فالولايات المتحدة أزالت بقعة "المادة" من مشروع هيولي مقيم في أذهان أصحابه، معيدة إياه إلى حالته الأصلية : كومة من خيالات وأوهام لا تصمد أمام قوة الواقع المجسدة في الإمبراطورية الأمريكية. فالعدمية التي أعدت لأحداث 11 سبتمبر ونفذتها، هي التي استحضرت الرد الأمريكي.

قد يكون هذا التبرير الذي يقدمه المؤلف مخرجاً لفشل الحملة الأمريكية التي أعلنت استهدافها للأشخاص وتحديدا لقادة طالبان والقاعدة. "وهي فشلت في ذلك فشلا قد تظهر أذيته لاحقا". بل إن بوش وفريقه كررا وبصورة قهرية اختصار العداوة الأمريكية في الأشخاص حيث أصروا على هدف إزاحة الرئيس العراقي. بها يذهب بمحاولات التبرير، التي يقدمها كوهين، أدراج الرياح. وإذا كانت الحداثة المؤمركة هي العلاج الوقائي للاحتلال الأمريكي فإن هذا العلاج سام، وربها كانت مجابهة الاحتلال اقل خطورة منه. فلو راجعنا تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول سبل الوصول إلى هذه الحداثة لوجدنا أنها ديمقراطية ثمنها تسعة سنتات. مع تنصيب قادة المجتمع كزعها لدول الحداثة العربية القادمة. وكلنا يعرف سبل انتخاب المخابرات الأمريكية لقادة المجتمع في الوطن العربي، بل إن الجميع يعرف المواصفات المطلوبة أمريكيا لمنصب قائد المجتمع. ولمن لا يعرف فليراجع تاريخ قادة المعارضات العربية الموازية (لا تقدم بدائل بل المجتمع. ولمن لا يعرف فليراجع تاريخ قادة المعارضات العربية الموازية (لا تقدم بدائل بل تريد الوصول إلى السلطة لتعميق الضرر ببلادها لصالح المصالح الأمريكية): ولمن يريد أمثلة تطبيقية يمكننا إيراد قائمة أسهاء العرب الكارهين لأنفسهم ولأمتهم.

## القرن الأمريكي

وفي كتابه الذي اعتبره جورج بموش الابن كتابًا أساسيّاً ومهيّاً في إستراتيجيته العسكرية والمدنية له ولمستشاريه السياسيين والعسكريين من اليمين الأمريكي المتطرف الفصيل الشانبي -----

والذي كان يحمله تحت إبطه في البيت الأبيض متباهياً أمام مستشاريه بأنه يقرأ هذا الكتاب وينفذ ما جاء فيه رغم أنه معروف عنه أنه لا يقرأ ولا يشاهد التلفزيون بعكس سلفه الرئيس بيل كلينتون. يذكر الكاتب إليوت كوهين الدول والمنظات الشرق أوسطية المستهدف تدميرها وهي:

- 1 الجزائر
  - 2 ليبيا
  - 3 ـ مصر
- 4- السودان
  - 5 ـ لبنان
  - 6۔ سوریا
  - 7\_ العراق
    - 8 إيران
- 9 حزب الله
  - 10 \_ حماس
- 11 السلطة الفلسطينية
- 12 والإسلام المتطرف

هكذا وضعت خطة للقيام بحرب كبيرة في الشرق الأوسط دون سبب مباشر لضرب هذه الدول ضربات عيتة وقاتلة أوذلك لتؤكد لهذه الدول بأن محاربة الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل هي بمثابة انتحار، ولكي تفهم أن عليها أن تكون موالية للولايات المتحدة الأمريكية وتتوجه مهرولة نحو السلام مع إسرائيل هذه الخطة كانت وضعت في تقرير زمن حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأولى.

والقراءة المتأنية للعقيدة التي وضعها تشيني - ولفووتز في هذا التقرير" مشروع القرن الأمريكي " تبين أن الخطة تدعو الولايات المتحدة لأن تحكم العالم.. إنها تدعو للسيطرة على الأصدقاء والأعداء معاً.. إنها تدعو الولايات المتحدة لا لأن تكون أكثر قوة فحسب، بل الأكثر قوة بصورة مطلقة.

إن الولايات المتحدة تحاول التحرك من العراق إلى إيران وتحاول تقوية مركزها في تركيا وأوزباكستان كمكان استراتيجي بشأن احتياطي البترول في بحر قروين (المكان الذي تحاول الصين باستهاتة الاستثهار فيه) وبالسيطرة على منابع البترول تحاول أمريكا السيطرة على الاقتصاد العالمي للخمسين سنة القادمة.

ولكي تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة فإنها ترحب بل تدعم عدم الاستقرار والفوضى وتدعو له بشكل مكشوف أبها فيه من تهديد بحرب أهلية كها حدث ويحدث في عدة دول عربية وشرق أوسطية والمناخ الدائم من الخوف قد بدأ في الماضي القريب، ويبدو الآن أسهل طريقة لتجميع قوى دولية سياسية حول جهاز عسكري قوي واقتصاد حرب دائمة، كها دعا إليه اليمين الأمريكي المتطرف ويدعو إليه الآن في وسائل الإعلام الأمريكية.

إن العجز الدائم في الاقتصاد الأمريكي أو المديونية المتراكمة والصرف بأكثر من المدخول في الموازنة المالية الأمريكية بسبب قيامها في حروب في الدول الأخرى وبناء القواعد العسكرية فيها سوف يسبب بانهار الدولة الأمريكية وانتحارها ما لم تقم الحكومة الأمريكية وبشكل سريع بتغيير جذري في سلوكها (كما حدث في أمريكا في أعوام 2008 و 2010م).

وفي كتاب بات بوكانان "حيث أخطأ اليمين" ، يقول الكاتب وهو مرشح رئاسي سابق وصاحب لسان يخافه كثير من اليمين المتطرف واللوبي اليهودي -: "إن السياسة الأمريكية قد تم المختطافها من قبل اللوبي اليهودي الأمريكي. لقد باعت أمريكا روحها للشيطان. لقد تنازلت أمريكا عن مبادئها واستبدلتها بمقولة القوة هي الحق.. وبحجة

نشر الديمقراطية تعطي أمريكا لنفسها الحق في التدخل في أي مكان في العالم لفرض الديمقراطية. إن أمريكا بحاجة إلى سياسة خارجية تُدار في أمريكا وليس في تل أبيب أو منظمة (الإيباك) أو في منظمات يهودية أخرى".

وهكذا خططت أمريكا وإسرائيل لنشر الفوضى العارمة في الشرق الأوسط الكبير والجديد ولكنها تُفاجأ بالثورة الشبابية والشعبية العارمة في كل من تونس ومصر.

## الجذور الدينية والعلمية لنظرية الفوضى:

السياسة الأمريكية ومنذ بداية تشكل الأمة الأمريكية في مدى منظور قريب، وحتى الحاضر، وإلى المستقبل، تأتي كنتيجة لتركيبة أعمية اجتهاعية، ووعي زائف أو حقيقي يعتمد على تشكل "عقل" بهاضيه وتراثه وثقافته، وستظل السياسة الأمريكية وانطلاقاً من بدء التشكل، ومروراً في كل تاريخها الثقافي والمعرفي والسياسي، وحتى أمد غير منظور، تقوم على ذات الأسس والمنطلقات والأسانيد عبر الزمن والتاريخ.

بداية.. ومع وصول المهاجرين إلى الأرض الجديدة، هرباً أو طمعاً أو إبعاداً، وقف القساوسة البروتستانت ليعلنوا أن هذه الأرض الجديدة هي "القدس الجديدة" التي يبدأ منها ومن بنائها، العالم المسيحي المبشّر به في "العهد القديم"، والتي ستنطلق لاستعادة (القدس) وإحلال اليهود فيها بعد طرد الأغيار منها ..

الطرد والإحلال هما الأساس في العقلية الأمريكية: طرد وقتل أهل أمريكا الأصلين، وأهل فلسطين الأصليين ، كخطوة أساسية لتوفير ظروف تحقق معركة "هرمجدون"، وعودة "المسيح المنتظر".. وقد سيطر هذا "الهاجس الديني اللاهوتي" على محمل ثقافة وتفكير المتدينين الأمريكيين، وخاصة المسؤولين منهم وكثير ممن صعدوا إلى مراكز القرار في السياسة الأمريكية عموماً.

وتلازم مع هذه القناعة الدينية / الهاجس، استغلال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لهذا الشعب "المؤمن" ولقناعته وثقافته، في دفع الأمور وحركة المجتمع

والسياسة والدولة نحو مفهوم وضرورة التسلح والهيمنة والسيطرة على العالم، وعلى منطقة "الشرق الأوسط" تحديداً، باعتبار أن ذلك يخدم القيم الثقافية والدينية والأخلاقية للشعب الأمريكي المؤمن، وبأن ذلك هي الوظيفة التي أوكلها الله لأمريكا لتحقيق خياراته وقراراته، ومن هنا تلازم الخطان مع بعضهها، وارتكن كل منهماعلى الآخر:

- 1 خط ديني إيهاني لاهوي، ثقافي يحيط بمعظم المجتمع الأمريكي.
- 2 خط علماني جامح: خلق إلهه الجديد المال على أكتاف إله المجتمع المتدين.

هذان الخطان لا انفكاك بينهما منذ البداية وحتى الآن ولمستقبل غير منظور.

وهذه (الفوضى) الدينية والثقافية والأخلاقية، انعكست لتشكل واقعاً على الأرض.

ومن الزاوية العلمية، يمكن النظر لـ"الفوضى" على أنها فرع جديد من فروع العلم، التي تعنى بدراسة ظواهر الاضطراب والاختلال واللانظام واللاخطية، في ختلف المجالات، كالمناخ، وأجهزة الجسم عند الإنسان، وسلوك التجمعات الحيوانية، فضلاً عن الاقتصاد والتجارة وحركة الأسواق المالية، تطوراً نحو حركة المجتمعات الإنسانية والسياسة.

وهي - بداية - فلسفة: تدعو للمشاركة الفعالة بين العلماء من مختلف التخصصات، فالتقسيم التقليدي للعلوم إلى فروع مستقلة وتخصصات متباعدة، يشكل عقبة في طريق التقدم العلمي، ولقد بلغ النجاح مداه عندما تحطمت الحواجز بين العلوم، وبرز مفهوم التطبيق المتبادل للخبرات العلمية، حيث يمكن لكل علم أن يستفيد من الاكتشافات والأطروحات والاختراعات التي تأتي بها العلوم الأخرى وتكتشفها.

والفوضى عندما تحل، يتوقف العلم الكلاسيكي، فها دام العلماء يبحثون في قوانين الطبيعة، فسوف يعاني العالم من إهمال ظواهر مثل: الاضطراب في الغلاف الجوي وفي البحار والمحيطات، والتقلب في التجمعات الحيوانية البرية، وظاهرة تذبذب القلوب والعقول.

فالجانب غير المنتظم من الطبيعة، أي الجانب الذي يفتقر إلى الاستمرارية ويمتلئ بالعشوائية، يمثل "لغزاً" للعلم والعلماء.

ولقد أدى ما تمخضت عنه هذه البحوث كلها، إلى وصف للعالم الطبيعي بها في ذلك أشكال السحب، وعمرات الضوء، والتوأمة المجهرية للأوعية الدموية، والتشابك العنقودي للنجوم في مجراتها.

بعد عشر سنوات، أصبحت "الفوضى" اسهاً لحركة سريعة النمو تعمل على إعادة تشكيل المؤسسة العلمية، فكثرت المؤتمرات حول "الفوضى" كها صدر العديد من المجلات الدورية المتخصصة التي تتناولها.

من ناحية أخرى، عمل مديرو البرامج الحكومية المنوط بها تدبير الموارد اللازمة للبحث العلمي في القوات المسلحة، وفي وكالة المخابرات المركزية، وفي وزارة الطاقة، على توفير مزيد من الاعتبادات لبحوث "الفوضى"، بـل واتجهـت إلى إنـشاء وحـدات ماليـة خاصة لهذا الغرض.

ويذهب أقوى الداعين لهذا (العلم الجديد) إلى حد القول بأن علم القرن العشرين، سوف يخلد في التاريخ بسبب ثلاثة عوامل هي: النسبية - الميكانيكا الكمية - الفوضى، ويذهبون أبعد من ذلك إذ يعلنون أن: (الفوضى) هي ثالث أعظم ثورة في العلوم الفيزيائية في القرن العشرين.

لقد بدأت الدراسات الحديثة حول الفوضى في حقبة الستينيات من القرن العشرين، عندما ازداد العلماء إدراكاً بحقيقة أنه يمكن "نمذجة" النظم بواسطة معادلات رياضية بسيطة جدّاً، وأن الاختلافات الدقيقة في المدخلات يمكن أن تـودي إلى "فروق شاسعة" في المخرجات، وهذه ظاهرة عرفت بظاهرة (الاعـتهاد الحساس عـلى الظـروف والأحوال الأولية).

وفي المنساخ - على سبيل المشال - تسترجم هذه الظاهرة إلى مسا سمي مجسازاً

(بتأثير الفراشة)، إشارة إلى فكرة أن الفراشة التي تحوم في الهواء في بكين اليوم، يمكنها أن تحول نظم العواصف في نيويورك في الشهر التالي، وكان (إدوار لورنز) العالم في مجال الأرصاد الجوية، هو من أوائل الباحثين والمكتشفين لـ (نظرية الفوضى) منذ عام 1960.

ومنذ وقت مبكر لعبت "فلسفة الفوضى" دوراً في التنظير والأبحاث الاجتماعية والسياسية والدولية.. كانت الدراسات تدور في مناهج الفكر التقليدية الأساسية الثلاثة والمتنافسة:

منهج هوبز – منهج غروتيوس – مذهب كانت، والتي على تنافسها واختلافها في بعض ما أتت به حول مفهوم (المجتمع الفوضوي)، فقد كانت قراءات متقاربة لتاريخ المجتمعات والعلاقات الدولية، وبكل ما تطور به هذا الفكر داخل أوروبا بدءاً من القرن الخامس عشر، كانت هذه المناهج تعلق أهمية كبيرة على أهمية التاريخ والمنهج التاريخي، والحاجة إلى إرجاع صلب المجتمع الدولي إلى التاريخ، بينها لم يتجه "الواقعيون" إلى إبراز أهمية القوى المنهجية، إلا في القرن العشرين، بعد أن ساد الاعتقاد بأن (فكرة المجتمع الفوضوي) أمر عفا عليه الزمن، وساد الاعتقاد مثلاً، بأن (كانت): ما هو إلا مجرد منظر ديمقراطي للسلام، وأنه من المؤمنين بمذهب (التدخل لمصلحة الديمقراطية)..

إن أهم الأفكار التي ظهرت في إطار خلق فكرة (المجتمع الفوضوي)، هي ناجمة عن إدراك المدى الذي وصل إليه النظام العالمي من فشل بالسيطرة من منظور واحد. لذا كان برأي مؤيدي الفكرة: أن العوامل الفاعلة \_كالأثر الواضح لعملية العولمة الاقتصادية، ونشر الديمقراطية السياسية، والأهمية المتزايدة للمجتمع المدني المتخطي "للحدود القومية"، وتعاظم كثافة المؤسسات الدولية ونطاقها ومداها، والمشكلات المتعددة والمتراكبة الناجمة عن تفكك الدول وتعاظم المطالبة بالكيانات الإثنية وحقوقها \_قد تطورت إلى حد جعل التركيز على "مجتمع الدول" قاصراً وبالياً تماماً.

وكان أكبر منتقدي (المجتمع الفوضوي)، المفكر (هيدلي بـول) بـما لـه مـن مكانـة مرموقة في ميدان دراسة المجتمعات والعلاقات الدولية. وكان رأي (بول): أنه لابد من وجود عرض نموذجي للأسلوب الذي ينبغي أن نصوغ بموجبه آراءنا حيال المطالب بإحداث التغيير، فهو لم يتجاهل التغيير، لكنه دعا إلى التأني في "تحليل عملية التغيير"، وكان ثابتاً في رأيه، بأن الاتجاهات والمظاهر المعاصرة التي تبدو من نباذج "الحداثة" والتي تتراوح بين: الشركات متعددة الجنسيات، وخصخصة العنف على شكل جماعات إرهابية أو أمراء حروب، ستظهر لنا مألوفة بدرجة أكبر حين ندرسها من خلال "منظور تاريخي" طويل المدى بشكل كافي، وأنه يمكننا أن نكسب كثيراً من مقارنة الحاضر بحقب سابقة من التغيير.

كها أن العلاقات الدولية لا يمكن فهمها أو دراستها حصراً من "منظور الأقوياء"، وأن مجتمعاً دولياً راسخاً، لابد أن يرتكز على معنى من المعاني الأخلاقية والشرعية، وبأن هذا بدوره، يجب أن يبرز مصالح الأعضاء "الأضعف" في المجتمع الدولي، والقيم السائدة لديهم.

فالعولمة و"نشر الفوضى"، بلغت حدّاً كبيراً في عمارسة ضغوط شديدة من أجل تحقيق التجانس والتقارب في العالم - بشكل وهمي - ولكنها أيضاً دفعت العالم في اتجاه مقاومتها وانعكاس تيارها عليها، وأصبح من الواضح أيضاً، أنه كها يتحرك "النظام القانوني الدولي" بشكل أكبر في اتجاهي التضامن، وتخطي "الحدود القومية"، وانخفاض "منسوب السيادة"، كذلك يرتفع المستوى السياسي للاختلاف الاجتهاعي والثقافي، وللقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب، وبمجموعة متعاظمة من القضايا الاقتصادية والبيئية، بها لها من أثر بالغ العمق في (التنظيم الأهلي للمجتمع).

وبهذا تصبح القيم المتباعدة أكثر بروزاً فيها يتحرك النظام القانوني نحو "الأدنى"، متجهاً من مذهب الشعارات ذات الفكر السامي، "هبوطاً" إلى قواعد عملياتية مفصلة ومقحَمة بشدة في كل هذه المجالات وإلى وسائل أشد على صعيد تطبيقها، من خلال "التوسع في وضع العقوبات والشروط".

ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن يزدهر المجتمع حقّاً في وسط فوضوي؟.

- هل في وسع عوامل إمكانية "التكيف الاجتهاعي"، أن تتغلب على "مظاهر العداء والخصام" الملحوظة في كل نظام الدول، وفي المجال الدولي، أو في أي ظرف.؟
- هل تطغى أهمية "الترابط الاقتصادي" في كلا المجالين، على ميدان الصراع، أم تخفف حدته، أم أن الوضعين سيتعايشان ببساطة. وإلا ستؤدي الصراعات إلى "تفتيت المجتمع"؟
- هل يمكن لنظام دولي عالمي يفتقر إلى ثقافة مشتركة، أن يكون مجتمعاً أصيلاً وقويّـاً، حتى مع وجود شبكات مكثفة من القواعد والمؤسسات؟
- ماذا سيحدث للنظام العالمي حين تتحداه الدول، عبر العنف والضعف الداخليين، إضافة إلى العنف الخارجي والعدوانية المألوفين فيها بينهها، وحين تفرز القواعد والمؤسسات الحاصة بالمجتمع المتخطي للحدود القومية، في حد ذاتها اضطرابات تفوق ما تحققه من نظام؟.

من هنا كان لابد من إعادة النظر في "فلسفة المجتمع الفوضوي"، بإجراء المزيد من التمحيص التجريبي في مجال السياسة العامة، وكذلك إجراء دراسات تأملية معيارية في مجال استقصاء الإمكانيات، لإدخال المزيد من الاهتهامات "الأخلاقية"، في ممارسات العناصر الفاعلة على المسرح العالمي.

وحتى نستطيع مقاربة هذه النظرية واستيعاب أبعادها بشكل موجز ونسبي، فإنني أتصور مثالاً بسيطاً يلم بشكل ما بهذه الفكرة:

(طاولة بلياردو) موضوع في منتصفها "مثلث منتظم ومنظم" من الكرات المختلفة الأرقام والألوان.

الطاولة: - هي الحدود العامة التي تمسك وتقيد حركة الكرات من الانفلات إلى الخارج.

الكرات: - هي في مجموعها الدول أو القوى أو الأهداف المرغوب بتحريكها وإعادة تشكيلها.

العسا: - هي " القوة" الفاعلة في "ضرب" وتحريث هذه الكرات، ونشر "الفوضي" في انتظامها ومنظومتها السابقة.

وتأتي (الضربة الأولى)، لتبعثر الكرات ضمن الحدود الحاكمة للعبة.

شخص مشاهد من خارج اللعبة وقوانينها، يرى الوضع الأول (نظام)، بينها يـراه آخر فوضي !

وتتوالى الضربات بالعصا، لكل كرة على حدة أحياناً، يتم اصطياد الكرة المضروبة "مباشرة" وإسقاطها في "الحفرة" أحياناً، يتم ضرب كرة بأخرى، إما لدفعها لوضع مناسب للاعب، أو لإسقاط الكرة الثانية بواسطة الكرة الأولى في "الحفرة"، ويستمر الشخص المشاهد غير فاهم ولا مستوعب "لعبثية" هذه الفوضى، في النهاية، يفوز اللاعب في إسقاط جميع الكرات في "الحفرة"، وتبقى هناك بشكل منتظم آخر، عها كانت عليه في بداية اللعبة، ولكن غير مرثية.

وهنا يكون اللاعب قد حقق "فوزاً" بإحداث (الفوضى في النظام) ليشكل ويخلق نتيجة فوزه نظاما آخر غير مرثى بداية، حتى يعاد صف الكرات في معركة جديدة.

وعندما نقول - لاعب / مع وجود اثنين أو أكثر، فهو رمز وهو أيضاً صراع بين طرفين للفوز "بلعبة الفوضي".

# توظيف علم الفوضى في خدمة السياسة

وفي السياسة والواقع، فقد بدأت الإمبراطورية الأمريكية، في سياسة (الفوضى الخلاقة) بالاستيلاء على "الأمم المتحدة" مع كل السوء الذي تعيشه هيئة الأمم المتحدة، ابتداء من: ميثاقها، إلى التباسات توجهاتها، إلى تعبيرها عن "الدول القوية" لا عن جميع الدول العالمية، إلى فشلها بأن تكون (هيئة أممية محايدة وأخلاقية وقانونية عادلة)، مع هذا لم

تتورع الإمبراطورية الأمريكية عن الاستيلاء عليها واستخدامها "كمؤسسة معبرة عن الرغبات والتصرفات الأمريكية".

إن "الفوضى الخلاقة" استمرت (كأداة) وليست هدفا، لتحقيق المشروع الرئيسي والأساسي للإمبراطورية الأمريكية، وهو مشروع (النظام العالمي الجديد).

وهو مشروع ليس بجديد مع تطوره وتصاعده الدائم، إنها هو مشروع بدأ منذ تأسيس أمريكا، وطباعة أول دولار ليكون أحد أهم الوسائل والنشر والتبشير لهذا "النظام الجديد".

وعندما تتعثر "الفوضى الخلاقة" سياسيّاً، وهي في بدايتها متعشرة - وأرجو أن تكون كذلك حتى نهايتها - فإنها تقرر استخدام وسلوك سبل أخرى أصبحت واضحة، خاصة في "الشرق الأوسط"، نقطة البدء والأساس والمفتاح الهام لتحقيق "مشروع النظام العالمي الجديد"، عندها تستخدم بعد التعثر السياسي وتسلك سبلاً أخرى:

- 1 الأعمال العسكرية المباشرة.
- 2- الأعمال العسكرية غير المباشرة.
- 3 الضغوط السياسية والاقتصادية.
- 4- إحداث تغييرات جذرية في مناهج التعليم والثقافة.
- 5- استخدام (الإعلام) كديكتاتور أكبر، يجمل وحشيته، ويعيث فساداً في العقول، ويضع "التشابك والفوضى والتفكيك"، كحالة عقلية وفكرية ونفسية أمام الشعوب.
- 6- دعم وتزعم معظم حركات المجتمع المدني ولو من وراء ستار أو ظهور أو إسعار بوجود "أمريكا"، أو حتى بشكل مباشر وواضح وصريح وداعم في تبنيها \_ أمريكا لحركات الإصلاح في المجتمعات، "حرصاً منها على هذه المجتمعات"!!

ومن أسف.. فإن استخدامها لمعظم المؤسسات والمنظات الدولية والإقليمية والوطنية، (كأداة) للسيطرة على العالم تحقيقاً لمآربها وأهدافها، أصبح واضحاً في مجالات: المرأة – الطفولة – المساعدات الإنسانية – حقوق الإنسان، ظاهرها الخير والإنسانية والعدالة، وباطنها الشر والتسخير والهيمنة والاستعباد.

هذه الوسائل والسبل هي ما تعتمد عليها "سياسة الفوضى الخلاقة"، وتعتمد عليها بمنهجية وبرامج "منظمة". تخلق (الفوضى) في الواقع كرغبة وتوجه للتغيير والتطوير، في العقول، وفي أنهاط التفكير، وفي التوجهات الاجتهاعية والسياسية والثقافية، لتسود الفوضى في كل مكان وركن ذاتي وعام، ليتم بعدها (لملمة الخيوط) وخلق نظام جديد من هذه الفوضى السائدة والمنتشرة.

وعندما عبر (الفوضويون) عن أنفسهم في فلسفتهم وتوجهاتهم كمذهب أثار ما أثار في المجتمعات، قالوا: نحن فوضويون برفضنا "للنظام القائم" - في السياسة والثقافة والمجتمع -لكننا نمثل (نظاماً) فوضوياً يجب أن يسود العالم.

ولم يكن كتاب جوين باير "الفوضى التي صنعوها: الشرق الأوسط بعد العراق" بمثابة عريضة الإدانة الدافعة لقرار إدارة الرئيس جورج بوش بشن الحرب ودخول بغداد عام 2003 فحسب، ولكنه كان أيضاً محاولة تستحق الاهتهام لاستكشاف التحولات التي يمكن أن تحدث في المنطقة في مرحلة ما بعد غزو العراق، وهي تحولات يصفها باير عرض مسهب للأسباب بالفوضى متكاملة الأبعاد.

وجوين باير هو كاتب ومعلق وعاضر كندي يعيش في الولايات المتحدة. وقد ولد عام 1943 ودرس في جامعات كندية وبريطانية وأمريكية حيث حصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط. وذاع اسم باير حين اختير لكتابة تعليق أسبوعي ينشر في 175 صحيفة في أنحاء العالم عام 1973. وقد ألف باير ثلاثة كتب منها "الحرب"، و"جيوش جاهلة" إلى أن أصدر كتابه عن الفوضى التي صنعها المتشددون في الإدارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها عبر قرارهم غزو العراق.

وخلاصة ما أراد باير أن يقول من كتابه هو أن غزو العراق أطلق عقال تحولات كبرى في الشرق الأوسط، وهي تحولات لن تؤدي فقط إلى إدخال تغيير بالغ العمق على المنطقة، ولكن إلى إدخال تغيير موازعلى دور الولايات المتحدة بها، وعلى النظرة الأمريكية أيضاً إلى دورهم على ساحة العالم.

ويقول المؤلف إن قضية دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ونظرة الأمريكيين إلى هذا الدور لا يمكن أن تعد "تأثيراً منفصلاً يوضع جنباً إلى جنب مع التأثير المتوقع داخل المنطقة. الأمران مترابطان على نحو عضوي، أي أنها ليسا عنصرين يمكن وضعها في نقاط منفصلة يُبحث كل منها بمعزل عن الأخرى".

ويوضح باير ذلك بقوله: "لقد أدت تداعيات حرب العراق إلى إصابة الأمريكيين بقدر من الحساسية تجاه الشرق الأوسط وتعقيداته، وتجاه دخول الولايات المتحدة في ثنايا قضايا المنطقة. وسوف تواجه الإدارات الأمريكية المتعاقبة صعوبة كبيرة في إقناع الرأي العام بلعب دور كبير هناك.

ويعني ذلك أن واشنطن لن تتمتع بهامش واسع للتدخل في المنطقة كما كانت تفعل للإبقاء على الأمر الواقع بها. إن هذا الأمر الواقع يتداعى الآن".

ويتابع: "إن الأنظمة العربية الموجودة حالياً أغلبها يتواجد في السلطة منذ وقت طويل، إنها تحكم منذ أربعين عاماً في بعض الحالات. وهي جميعا - باستثناء العراق - تحمل أمام شعوبها سجل ما حدث خلال العقود الماضية. ويصعب في أغلب الأحوال أن نجد الكثير من الأمور الإيجابية في ذلك السجل، لاسيها على صعيدي التنمية الاقتصادية والاجتهاعية، وحرية التعبير التي تتيح دوراً شعبياً أكبر في مراقبة الفساد والمشاركة في اتخاذ القرار".

ويذهب المؤلف إلى أن هناك "أسباباً ذاتية" تجعل ذلك الأمر الواقع مرشّحاً للتغيير. ولكنه يضيف أيضاً أسبابا أخرى ذات طابع موضوعي إذ يقول "كان وقع حرب فيتنام داخل الولايات المتحدة هو أن أحداً لم يكن يريد أن يسمع اسم منطقة جنوب شرق آسيا بالمرة. وأدخل الأمريكيون تلك المنطقة إلى صندوق مظلم حتى لا يتسنى لهم تذكر متاعبهم خلال تلك الحرب الدامية، فلم يعد أحد يسمع بفيتنام أو لاوس أو كمبوديا لمدة تزيد على عقدين من الزمن، ولم تقم أي إدارة أمريكية بمبادرة واحدة ذات معنى في تلك المنطقة، قبل أن يفعل الرئيس بيل كلينتون ذلك في التسعينيات".

ويتابع "ولابد من توقع حدوث ذلك أيضاً في حالة الشرق الأوسط بسبب ما يحدث في العراق. إذ إن الرأي العام الأمريكي يريد سحب قواته من هناك الآن وليس غداً. ويعني هذا أن التحول في الموقف الأمريكي بدأ يحدث قبل أن تتمكن إدارة الرئيس بوش من حسم الموقف على نحو أو آخر، ومع إصرار الإدارة على البقاء هناك فلابد من أن تتزايد الخسائر ويتعمق المستنقع عما يضمن بصورة مؤكدة استمرار تجذير موقف الرأي العالم بضرورة ترك الشرق الأوسط. بل إن أغلبية الأمريكيين يقولون بصورة واضحة في استطلاعات الرأي العام إن اسم الشرق الأوسط بات مرادفاً في أذهانهم لكلمة مشكلة، ولصور تتسم بالعنف والدم وكراهية الولايات المتحدة.

ولن توجد قوة قادرة في المدى القريب على إقناع الأمريكيين بلعب دور كبير في تلك المنطقة في مرحلة ما بعد العراق. ويبدو أن أفضل ما يمكن أن تأمل فيه أي إدارة مقبلة هو أن تلعب دوراً خجو لا وبصورة غير مباشرة".

أما تأثيرات ذلك فإن باير يقول إن هذا التبدل الذي أحدثته حرب العراق "جرد الولايات المتحدة من الجزء الأكبر من هامش حركتها في المنطقة. وليس بإمكان الأمريكيين اليوم الحديث بحرية عن استخدام القوة في المنطقة حتى في حالات يريدون فيها استخدام القوة مثل حالة مواجهة الطموحات النووية الإيرانية. ويعني تضييق هامش المناورة أمام واشنطن أنها لن تتمكن من مساندة أنظمة حليفة لها في المنطقة إذا ما تعرضت لمتاعب مفاجئة. فضلاً عن ذلك فإنها لن تستطيع أن تلوح باستخدام قدراتها بصورة مباشرة لتطبيق سياستها الخاصة بذلك الإقليم، إذ يعرف الجميع أن الإدارات الأمريكية لن تتمكن من استخدام هذه القدرات حين تحين لحظة الجد".

ولا يقتصر هذا التبدل على الرأي العام الأمريكي ، بل إنه طال الرأي العام العربي أيضاً. ويشرح المؤلف ذلك بقوله "لم تحظ الولايات المتحدة قط بمستوى الكراهية الذي يسم مواقف شعوب الدول العربية تجاهها في الوقت الراهن. فقد أدت حرب العراق إلى تعظيم هذه الكراهية لحدود غير مسبوقة رغم أن تلك الشعوب لم تكن تشق بأي قدر في السياسات الأمريكية بالمنطقة بسبب العلاقة الخاصة التي تربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعدم رغبة الإسرائيليين في مراعاة ذلك عند تعارضه مع مصلحتهم الخاصة".

ويتابع: "حتى الأنظمة العربية التي تعتمد في بقائها على أمور من بينها دعم الولايات المتحدة لوجودها واستمرارها، باتت الآن حريصة على الإبقاء على مسافة على الأقل بينها وبين الأمريكيين.

وأضاف الكاتب "إن الحديث عن التغيير في أكثر دول المنطقة بات شائعا بداخلها. ذلك أن سكان تلك الدول يعرفون جيداً مدى فساد الأنظمة التي تحكمهم وهو فساد يتجاوز أحياناً حدود الخيال.

كما يعرف هؤلاء السكان أن للولايات المتحدة علاقة وثيقة بمساندة تلك النظم. ومن النادر أن تجد أي قدر من الثقة الشعبية في تلك الأنظمة. ويعلمنا التاريخ أنه حين يصبح الحديث عن التغيير على كل لسان فإن ذلك يعد مقدمة لحدوث التغيير. إن الارتياب الذي يشعر به العرب تجاه الولايات المتحدة لا يقتصر عليها وإنها يمتد إلى الأنظمة الحاكمة.

وإذا كانت واشنطن لن تتمكن من التدخل لمساندة الأنظمة بسبب العقدة العراقية فإن ذلك يزيد من شعور الناس العاديين بضعفها ومن ثم يساهم بدوره في اقتراب لحظة التغيير".

ويقول باير إن حرب العراق جعلت من الأمر الواقع "أمراً مهتزاً بقدر لم يسبق له مثيل". ويشرح ذلك بقوله إن هزيمة الولايات المتحدة في العراق لن تشل ذراعها عن التدخل في الشرق الأوسط لاحقاً فحسب، ولكنها "ستكفي لإقناع الناس العاديين في

الدول العربية بأن الولايات المتحدة ليست هي القوة التي لا تقهر على نحو ما كانت تصور نفسها وعلى نحو ما كان يصورها أصدقاؤها في الشرق الأوسط".

ولكن هل ستؤدي حرب العراق حقّاً إلى سحب القوات الأمريكية والدعم الأمريكية والدعم الأمريكي والضانات الأمريكية وتقليص الدور الأمريكي إلى حد بعيد في منطقة الشرق الأوسط لن الأوسط؟ يقول باير ردّاً على هذا السؤال: "الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط لن يحدث بصورة فورية ولحظية". ويضيف "سيكون الكونجرس مرتاباً في أي مبادرة لدعم أحد الأنظمة العربية القائمة الآن، وهو لن يوافق بحال على صرف أموال للقيام بذلك".

ويوضح المؤلف إن إدارة الرئيس بوش "تطوعت" بطرح شعارات الديمقراطية والتغيير في الشرق الأوسط. ويشرح ذلك بقوله "كانت هناك آلية مزدوجة هي التي حكمت طرح هذه السياسة بصورة علنية.

فقد أرادت الإدارة إبلاغ الأنظمة بأن عليها أن تعدل من أساليبها لتواكب العصر. أي أنها أرادت استخدام هذه السياسة الداعية للديمقراطية لوضع ضغط محسوب على العواصم العربية الصديقة.

وفي نفس الوقت فقد أرادت الإدارة كسب ود السارع العربي وإبلاغه أن أمريكا تقف معه وذلك في محاولة للالتفاف على الكراهية العميقة التي يكنها ذلك الشارع للأمريكيين".

غير أن إدارة الرئيس بوش خسرت على السعيدين معاً. ذلك إن جهرها بهذه السياسة أدى إلى توتر علاقاتها مع الأنظمة الصديقة التي رأت فيها يأتي من تصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن تدخلاً في شؤونها ومحاولة لإضعافها، ومن الجهة الأخرى فإن الشارع العربي حسب قول باير لم يكن مستعدا لتصديق أن واشنطن مخلصة فيها تقول وذلك في ضوء أحداث العراق والأراضي الفلسطينية، بل إنه لم يكن مستعدا بصفة عامة لقبول دخول أطراف أجنبية عسواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها

\_على خط قضاياه الداخلية، إذ ينظر العرب بارتياب شديد إلى أي تدخلات أجنبية في شؤونهم بالنظر إلى معاناتهم الطويلة من احتلال القوى الأجنبية لبلادهم".

وأرجع المؤلف هذا الارتياب إلى عوامل متباينة، منها الشعور السائد لدى العرب بأن الغرب يتدخل في منطقتهم بسبب ثرواتها النفطية، ولأن ذلك الغرب يختلف ثقافيّـاً ودينيّاً ولغويّاً، ولأنه ساند بصورة تاريخية من يقمعونهم.

ويضيف باير "ليس من الصعب إدراك مدى الغليان الذي يسود السارع العربي الآن. والقوة المستفيدة الأولى من هذا الوضع العام هي الإسلاميون". وأوضح باير أن المنظات الإسلامية المعارضة في المنطقة "ليست منظات دينية فحسب، إنها منظات ثورية، وهي في جوهرها تهدف إلى إحداث تغييرات عميقة في مجتمعاتها. وبصرف النظر عما إذا كان بوسعها حقاً أن تفعل ذلك، فإن المؤكد هو أن الشارع ينظر إليها كقوة سياسية شرعية ويتعاطف معها بقوة".

وطرح المؤلف مقولة قد تدهش كثيرين، ذلك أنها تتضمن توقعين ـ وليس توقعا واحداً \_ يكفيان لإثارة الجدل: الأول هو أن بعض الأنظمة العربية ستسقط خلال خسس سنوات، وذلك بفعل انفجار الرفض الشعبي، وقيادة المنظات الإسلامية لهذا السخط العام. والثاني هو أن وصول الإسلاميين إلى السلطة سيؤدي إلى تراجع الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الغرب، مؤكداً أن " وصول الإسلاميين إلى السلطة سيجعل من قضيتهم الأساسية تختلف عن قضيتهم الأساسية الآن. إذ سيكون همهم الأول هو حكم بلادهم وليس الانتقال آلاف الكيلومترات لتفجير بناية في نيويورك".

وشرح المؤلف في هذا السياق رؤيته لأحداث 11 سبتمبر قائلا: "كانت منظمة القاعدة تهدف إلى دفع الولايات المتحدة نحو غزو بلدان إسلامية، إذ بدا ذلك هو الأسلوب المتاح لتحريك سطح البحيرة الراكدة، أي لتصعيد المواجهة مع الأنظمة العربية واستقطاب فئات أوسع من الشارع العربي. وفيها تحقق شق محدود من ذلك الهدف بغزو أفغانستان، إذ إن الشارع العربي كان يتفهم الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن

الحرب ضد بلد كان يمثل مرتكزا لمنظمة تسببت في المشاهد المروعة التي تابعها العالم في 11 سبتمبر 2001، فإن إدارة الرئيس بوش حققت لأسامة بن لادن الجزء الباقي من هدفه بصورة سخية وذلك حين أرسلت قواتها لغزو العراق".

إلا أن المشكلة مع هذا الافتراض الثاني الذي ساقه باير، أي افتراض أن الأعال الإرهابية ستتراجع بسبب تبدل أجندة المنظات الإسلامية وبسبب خروج الولايات المتحدة من المنطقة تكاد تكون واضحة، ليس لأن المنظات الإسلامية ستصر على مطاردة الولايات المتحدة من المنطقة ولكن لأن الولايات المتحدة لن تستطيع ترك الشرق الأوسط "لحاله". فالمنطقة ذات أهمية مصيرية للولايات المتحدة. وتخلي واشنطن عن الشرق الأوسط يعني غليها عن كونها قوة عظمى.

رغم ذلك فإن باير يتحدث في نهاية كتابه عن "تحجيم الأضرار" ويقول في ذلك إن القرار الأول للرئيس الأمريكي المقبل في يناير 2009م سيكون الانسحاب من العراق. وستكون المهمة الأولى للرئيس الجديد هي صياغة إستراتيجية جديدة تجاه الشرق الأوسط. ويأمل المؤلف أن توضح هذه الإستراتيجية بذكاء وبحنكة وبمراعاة لكل الاعتبارات "وفي مقدمتها موقف الشارع العربي".

ويقول باير في كتابه إن مجرد التلويح بشن الحرب ضد إيران هو موقف خاطئ. أما شن الحرب فعلا ضد طهران فإنه "كارثة ستغير وجه العالم خلال شهور قليلة" حسب قوله، ويوضح ذلك بقوله إن حرب العراق أسهمت بالدور الأساسي في العناد الراهن لطهران، وإنها جعلت من إيران قوة أساسية في الشرق الأوسط، وهكذا فإنها مهدت لتعديل التضاريس الإستراتيجية للمنظمة.

وسيؤدي شن الحرب ضد إيران إلى الإسراع بإنهاء دور الولايات المتحدة كقوة عظمى حسب تقرير المؤلف، إذ إنها ستؤدي أولاً إلى أزمة اقتصادية عالمية يعقبها تداعي حلف ناتو بانسحاب الأوروبيين منه. ثم إنها ستؤدي ثانياً إلى التعجيل بتفجير الأوضاع في الشرق الأوسط ومن ثم سقوط عدد من الأنظمة الأكثر جموداً حسب قوله.

ويشكل العاملان أهم عناصر تآكل الدور الأمريكي عالميًّا.

ويقول باير إنه حتى دون شن الحرب ضد إيران، فإن حرب العراق ستؤدي ـ ولكن على مدى زمني أطول قليلاً \_ إلى حدوث هذه التغيرات. ويضيف "لقد بدأت هذه التغيرات تحدث بالفعل ولا أحسب أن هناك قوة ستستطيع إيقافها. والمسألة هنا هي مسألة معدل حدوثها في الزمن. ذلك أن غزو إيران سيؤدي إلى اختصار التاريخ. أما تجنب هذا الغزو فإنه سيؤدي إلى حدوث أمور تبدو محتومة الآن ولكن في مداها الزمني المتوقع".

ويورد باير ما قاله له دبلوماسي ياباني من أن "إدارة الرئيس بوش تتصرف وكأنها صبي في الثانية عشرة من عمره يمسك بمدفع رشاش". ويقول في ذلك "أنا غير مقتنع أصلا بأي تفسيرات فردية للتاريخ، إذ لم يكن بوسع بوش أن يفعل ذلك ما لم يكن هنا أمر ما في الولايات المتحدة يتيح له أن يفعله. إلا أن بوش لعب دوراً بالغ الأهمية في التعجيل بإنهاء دور الولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم، وقد بدأ ذلك التحول بشن الرئيس الأمريكي الحرب على العراق".

# الفصهالثالث

أيديولوجية الفوضى الخلاقة

والإمبراطورية الفاضلة ١١



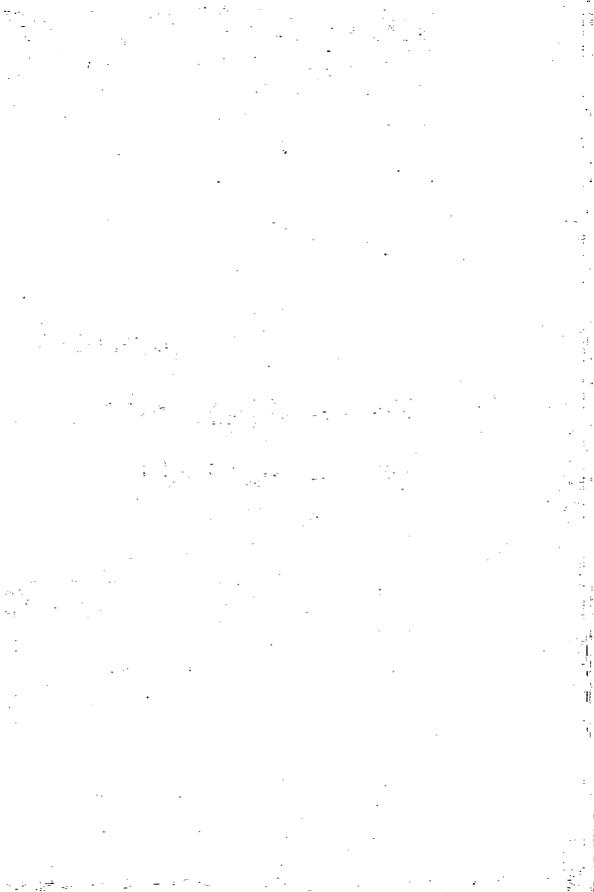

وجدت نظرية الفوضى الخلاقة دينامياتها الفعلية بعد زلزال الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وهي تقوم على فلسفة سياسية تفترض وجود خطر داهم من عدو مجهول يتهدّد الأمن القومي الأمريكي في كل لحظة. كما تقوم على افتراض ألا يكون التهديد بالضرورة، حاصلاً بالفعل من دولة أو من منظمة إرهابية لكي تخاض ضده الحرب الوقائية، وإنها يكفي أن يتم تصوُّره من جانب مراكز التخطيط الإستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاجون للمبادرة إلى تلك الحرب.

ولكي تأخذ هذه الإستراتيجية مسارها التطبيقي، عكف كثيرون من منظّري ومفكِّري المحافظين الجدد على وضع فلسفة متكاملة لتبرير الحروب. ولعلَّ نظرية "الفوضى الخلاَّقة" التي شكَّلت أحد أهم وأبرز منجزات هؤلاء، إنها تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات المفترض أنها تشكَّل مصادر تهديد لأمن ومصالح أمريكا في العالم.

ولئن كانت نظرية الفوضى الخلاَّقة تتأسس نظرياً على ثنائية التفكيك والتركيب، فذلك يعني أن الفكر الإستراتيجي الأمريكي بصيغته الراهنة لم يعد لديه اليقين إلاَّ بعالم تكون الفوضى فيه سبيلاً لإعادة تشكيله وفق مهمة أمريكا في بناء العالم الجديد.

فكيف ظهرت هذه النظرية في سياق التحقيق التاريخي لنظريات الهيمنة في الفلسفة السياسية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؟

ما كان لأحد أن يتصوَّر مدى ما بلغته الإيديولوجيا السياسية الأمريكية وهي تستعيد نظرية الاحتلال، بوصفها فضيلة لا غنى للعالم عنها في رحلة القرن الحادي والعشرين.

فقط أولئك الذين نظَّروا "للإمبراطورية الفاضلة" أمثال لويس لافام رئيس تحرير مجلة (هاربرز) وبالطبع الفريق الذي تحلق حول الرئيس جورج دبليو بـوش، كـانوا عـلى

يقين ممّا ذهبوا إليه. الأمر بالنسبة إلى هؤلاء يتعدَّى الجانب الأخلاقي كما أراده التنوير الغربي مدة ثلاثة قرون متواصلة. إنَّهم ينطلقون من قَبْليّة اعتقادية تعود في جذورها إلى ثقافة الاستيطان الأنجلوساكسوني، ومؤدّاها أنَّ التاريخ لا تعمَّره البراءة، إذ البراءة عندهم حسب وصف غراهام غرين، الكاتب المسرحي الإنكليزي - تشبه مجذوماً أبكم أضاع جَرَسَه، ثم راح يطوف العالم، ولا يقصد ضرراً لأحد...

وعلى عقيدة المحافظين الأمريكيين الجدد، إنَّ ما ينبغي على أمريكا أن تفعله لكي تحقِّق رسالتها إلى العالم، هو النأي بنفسها عن البراءة، وأن تمضي بعيداً في السجيَّة الماكيافيللية القائلة بفضيلة "أن تخيف الآخر بدل أن تكسب حبَّه لك"...

عندما خسرت الولايات المتحدة مقعدها في لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في جنيف في مطلع مايو من العام 2001، أصيب كثيرون في نيويورك وواشنطن بالدهشة الحقيقية.

هؤلاء كانوا من النُّخب الأمريكية والغربية التي صدَّقت ما تختزنه العارة الإيديولوجية من براءات ذات صلة بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. للوهلة الأولى لم يعرف أولئك المخدوعون ما إن كان الذي سمعوه إشاعة خاطئة أو نكتة حقاء، وتساءلوا: كيف يمكن لمثل هذه الأمور أن تحدث.. وأين ذهب التعقُّل ؟ وحسبُهم أنَّ أمريكا هي التي أوجدت مفهوم حقوق الإنسان، وهي التي هُرعت دائماً إلى إنقاذ الأطفال المفقودين، وانتشال الديمقراطيات الفاشلة.

ولم يحدث قط أن استبعدت الولايات المتحدة من غُرف لجنة الضمير خلال أربعة وخسين عاماً من وجودها. كذلك لم يسبق أن حدث في الذاكرة الحيّة أن تتعرَّض القوة العظمى الوحيدة في العالم إلى مشل هذه السخرية غير المستحقَّة على أيدي أتباعها الجاحدين.

يومثذ كان بديهياً أن يصبّ الأمريكيون جام غضبهم على الأوروبيين، وبالأخص على فرنسا. فعلى ما بيَّن منظِّرو اليمين الأمريكي، فإنَّ الفرنسيين تحديداً خانوا الأمانة والتبعية وصوَّتوا لإخراج الولايات المتحدة من واحدة من أهم وأخطر أسلحة الدعاية والتدخل في شؤون العالم. ومع ذلك فإنَّ القضية لم تتوقف عند هذا النوع الطبيعي من ردّات الفعل.

كان ثمة ما هو أدنى إلى المفارقة إذ إنَّ "المطبخ الفلسفي \_ الإيديولوجي" لـ الإدارة الأمريكية سينبري إلى إسكات المحتجِّين والمدهوشين، ثم ليمضي في عزف منفرد مـ وثراً اللاّمبالاة وإدارة الظهر لهذه القضية، معتبراً أنَّ أمريكا ليست في حاجـة إلى مَنْ يمنحها شهادة سلوك حسن أو يصحِّح خطأ تنظر إليه على أنَّه جزء عزيز في مسلكها العام.

إنَّ هذا ما سيعبِّر عنه الكاتب في مجلة "التايم" تشارلز كروثامر على نحو لا شك في صراحته: "ليست أمريكا مجرد مواطن عالمي. إنَّها السلطة المهيمنة في العالم، وأكثر هيمنة من أي قوة أخرى منذ عهد روما.

ووفقاً لذلك، فإنَّ أمريكا في وضع يؤهِّلها لإعادة تشكيل المعايير وتغيير التوقعات وخلق حقائق جديدة. أمَّا كيف يكون ذلك ؟ فيكون ـ برأيه ـ عن طريق إظهار إرادة غير اعتذارية لا سبيل إلى تغييرها".

المسألة إذن، هي وجوب أن تفعل أمريكا أيّ شيء من دون أن تبرِّر أو أن تعتذر. وحتى لو جرى ذلك الفعل مجرى إيذاء أمم وشعوب بأكملها فلا ينبغي أن يُحجِمَ القادة عن إمّام المساحة المتبقّية لبلوغ الهدف. فالاعتذار بحسب هذا الاعتقاد، يشكّل منقصة لصاحبه، وإخلالاً في شبكة المعايير والمفاهيم، التي عليها تتأسّس استراتيجيات التحكمُ بالأوضاع.

على هذه الفلسفة السياسية المتجددة سيغيب منطق الإقناع والتحاور في العلاقات الدولية. وبدا أنَّ منعطفاً كهذا، راح يؤتي أُكُلّه مع "الانتصارات المدوِّية" التي خاضتها الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م. والمثل العراقي سيعزَّز هذا المنطق حيث أفلحت الولايات المتحدة في جعله شبيهاً بالمثلين اليوغوسلافي والأفغاني.

لكن ثمة جانب آخر من المشهد لا يبدو أنَّه سيكون مريحاً، أو مربحاً، للسلوك

الأمريكي المُشار إليه. فالولايات المتحدة ربحت الحروب التي خاضتها حين استعملت الحدّ الأقصى من جبروتها العسكري. لكنّها راحت بعد ذلك، تجد صعوبات جمّة في ربح السلام.

وهذا ما ذهب إليه الخبير الاستراتيجي الفرنسي باسكال بونيفاس الذي أكَّـد أنَّ أمريكا بدأت تفقد حبّ الناس لها، بل إنَّها صارت مكروهة على امتداد العالم أجمع.

"البارانويا" الأمريكية التي بلغت ذروتها مع السنة الأولى للألفية الثالثة، تطلعت إلى النقد الأوروبي، والفرنسي على الخصوص بعين السخرية والاستهتار.

ولقد سبق للكاتب الأمريكي لويس لافام أن ساجل النزعة الانتقادية لأمريكا لدى الفرنسين.

سوف يلاحظ أنَّ الفرنسيين لم يستوعبوا ما يسمّيه بـ "مذهب البراءة الأمريكية" بشكلٍ كامل. هذا المذهب الذي فهمه البيوريتانيون (حركة إصلاح بروتستانتية سعت إلى تطهير الكنيسة الإنكليزية من بقايا الباباوية الرومانية الكاثوليكية في القرنين 16 و17).. الأوائل في براري ماساتشوسيتس الموحشة، على أنَّه اختيارهم من قبل الرَّب .

وفي معرض إعطاء المذهب الأمريكي بعده الميتافيزيقي يزعم "لافام" أنَّ الله اختار أمريكا لتكون موقع إنشاء الجنّة الأرضية. فقد كان الهدف الأمريكي عادلاً دوماً، ولم يكن هنالك أي شيء أبداً يمكن أن يُقال فيه أنَّه غلطة أمريكا.

ويضيف: "إنَّ الأجيال المتلاحقة والسياسيين الأمريكيين عبَّروا عن إيهانها هذا بكلهاتٍ مختلفة من مثل: "أمريكا الأمل الأخير للبشرية"، "أمريكا سفينة الأمان" وناشرة الحضارة .... إلخ.

إلاَّ أنَّه سيذهب إلى مسافة أبعد في خلع الأوصاف فيعلن أنَّ "الشرلم يكن أبداً جزءاً عضويّاً من المشهد الأمريكي أو الشخصية الأمريكية. فالشر على ادعائه \_ سلعة قاتلة ومستوردة من دون ترخيص من خارج، إنَّما هو مرضٌ أجنبي يتم تهريبه عن طريق الجارك في شحنة "فلسفة ألمانية" أو أرز أسيوي .

ولأنَّ أمريكا بريئة بالتعريف، فقد يخونها الآخرون دوماً، كما في "بـيرل هـاربر" وليتل بيغ هورن، وخليج الخنازير، وبها أنَّه تمَّت خيانتنا، نستطيع دوماً أن نبرَّر استخدامنا للوسائل الوحشية، أو المخالفة للروح المسيحية في سبيل الدفاع عن سفينة الأمان في وجه خيانة العالم.

لم يكن عرض هذا الكلام فقط للرد على ما يسمّيه لويس لافام عدم فهم الفرنسيين وجهلهم بحقيقة "الروح السياسية الأمريكية"، بل هو يعني أكثر من رسالة دأبت المسيحية الصهيونية الحاكمة في الولايات المتحدة على توجيهها إلى العالم كله منذ وقت بعيد.

وأما المقصود من هذه الرسالة اليوم فإنَّه يتعدَّى الكلِّيات الاعتقادية. فهي تتوجَّـه إلى الذين يطالبون بوجوب قيام مرجعية أممية تعيد الاعتبار للقانون الدولي.

ولأنَّ القوانين تدخل في صلب "البراءة" التي أسقطها الأمريكيون من حسابهم، فلا حاجة إليها كها يقول "لافام". فالقوانين ـ عنده ـ "وضعت لغير المحظوظين الذين ولدوا دون جينات الفضيلة".

إنَّ هذا الحد المُشْرَع على اللاّمتناهِ في التفكير الأمريكي الجديد، هـ و الـ ذي يؤسّس الأمريكا القرن الحادي والعشرين.

وسنجد من تظاهرات هذه الرؤية اللاهوتية ما لا حصر له من الأحداث اللاحقة، حيث تصبح القوانين الدولية وشرعة الأخلاق التي تحكم التوازنات في النظام العالمي، مجرد نصوص لا فائدة منها.

ظلَّ ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق يردُّد في خُطَبِهِ العسماء الموجَّهة إلى الجيش والشعب هذه الكلمات: "الله مع أمريكا، الله يريد أن تقود أمريكا العالم".

في ذلك الوقت كانت حرب فيتنام تتجه إلى جحيمها المحتوم. وكان عليه لكي يشحذ الهمم، ويدفع حجج منتقديه، أن يستعيد ثقافة المؤسّسين الأواثل ليبيَّن أنّ لاهوت القوة ليس إلاَّ منحة إلهية لدفع الشر في عالم ممتلئ بالفوضى.

خلال السنوات الانتقالية بين نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي، أسقطت الولايات المتحدة في يدها صفوة أوراق اللعبة الكونية الرئيسية. لقد صار اتخاذ أي قرار، وتقرير أي حل نهائي، من دون رضاها، ضرباً من المستحيل.

فمع نهاية الحرب الباردة أخذ منظرو الاستفراد الأمريكي يصوغون المقدّمات العملية لفلسفة السيادة المطلقة. كان كل شيء في المقدمات النظرية جاهزاً. العامل الإيديولوجي شكّل أساساً ثقافياً ودعائيّاً لهذه الفلسفة. ولنا أن نعرف أنَّ الولايات المتحدة مرَّت ضمن سيرورة تاريخية ساهمت الإيديولوجيا شيئاً فشيئاً في تكوينها. فقد قامت عده الفلسفة انطلاقاً من نواة إيديولوجية ذات محورين:

الأول، الاعتقاد بأنَّ أمريكا مكلَّفة برسالة.

والثاني، اليقين بأنَّ أداء هذه الرسالة يستلزم استخدام كل الوسائل بلا تحريم.

وممّا يميِّز السياسة الأمريكية منذ مولدها: الثبات في العمل على قَدْرِ الديمومة في متابعة الهدف، وكذلك مواصلة الجوهر الإيديولوجي المولِّد للعمل. ولا شك في أنَّ هذه السياسة بلغت ذروة تحقّقها في فجر القرن الشامن عشر، وزادت أيضاً في مطلع القرن التاسع عشر. لكن ميشال بوغنون موردان في كتابه "أمريكا التوتاليتارية" الصادر في باريس في العام 1997م، يذهب إلى "أنَّ الإيديولوجيا الأمريكية لم تتورَّع عن خلع صفة الأزلية على أمريكا، حيث إنَّ ادعاء الرسالة الإلهية لم يغب يوماً عن ناظرها. ثم يورد كلاماً لمعاون الرئيس السابق بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي أنطوني لاك، فيه "إنَّ مصالحنا ومُثلنا لا تلزمنا بالتدخُّل وحسب، بل تلزمنا أيضاً بالقيادة (...) يضيف: "من واجبنا تطوير الديمقراطية واقتصاد السوق في العالم لأنَّ هذا يحمي مصالحنا وأمننا، ولأنَّ الأمر كذلك يتعلَّق بانعكاس القيم، حيث هي في آن قيم أمريكية وعالمية".

وهكذا فإنَّ انتصار الأمريكيين الأبرز \_ يُعَلِّق "بوغنون": هو، بكل تأكيد، الحضور الكلِّي لإيديولوجيتهم .

فالليبرالية، وهي أكثر عقيدة اقتصادية خالصة، تمثّل أيضاً رؤية قويمة للعالم، استقبلها الكثيرون من المالكين ومجموعات المصالح بوصفها نعمة وخلاصاً. لقد صارت الليبرالية \_حسب بوغنون \_رؤية وعقيدة تخدمان مصالح الأمريكيين وتنقذان المظاهر، الأخلاقية، على الأقل، ما دامت الليبرالية، كمفهوم، تنطوي على ركيزة دينية.

وهو ما كان لاحظه توكفيل لجهة وجوب اعتبار الدين بالنسبة للأمريكيين بمثابة المؤسسة السياسية الأولى. ثم إنَّ جهور الناس، أولئك الذين لا يفهمون شيئاً كشيراً من الألعاب السياسية والاقتصادية، اقتنعوا بفعل الحملات الإعلامية، بعدم وجود أيَّة عقيدة أفضل من هذه العقيدة .

ولقد رأينا منذ الأصل، وقبل أن تصبح أمريكا هي الولايات المتحدة، أنّها كانت تزعم شمولية نمطها التنظيمي الخاص. ولم يَسْعَ مفكّروها \_ من أساتذة وكتّاب وكهنة ورجال دولة \_ لحظة واحدة إلى إخفاء هدفهم الأخير وهو: فرض نمط حياتهم على بقية العالم، وذلك عبر آليات أخلاقية تكتظ بالتعالي على الآخر، أيّ آخر، منها في المقام الأول، بها يسميه بوغنون بـ "القدوة". أي من خلال تأدية عروض مشيرة تُظهر "الصورة الساطعة لأمّة جديدة اختارها الله لغاية وحيدة هي تزويد كل الشعوب بالرسالة الوحيدة ذات المستقبل المُصاغ بصورة زاهية. ثم في المقام الثاني بوضع الآخر جبراً في منطقة القبول بالقدر الأمريكي. فثمة يقين لدى "فقهاء الأمركة" بأنّ إذعان الآخرين عنوة \_ كائناً ما كان شكل الإكراء \_ أمرٌ محتوم في مواجهة هذه المانعة أو تلك. فأمريكا تعتقد نفسها وتريدها كلّية لا تُضاهى. وبهذه الصفة، لا تتصور ذاتها إلاَّ متفوَّقة على مجمل المناطق التي يتحرَّك في داخلها أفراد وأمم، وترى إنَّ من واجبها احتواءها. إنّها \_ على ما يزعم فقهاؤها وفقاً للخطط الإلهية. ومن المقدَّر \_ تبعاً لهذا الزعم \_ أن تقع على كاهلها مسؤولية إملاء وفقاً للخطط الإلهية. ومن المقدَّر \_ تبعاً لهذا الزعم \_ أن تقع على كاهلها مسؤولية إملاء قانونها، القانون الذى شرَّعته السهاء، وفرضته على الأمم والشعوب".

### الإمبراطورية الأمريكية:

حين سئل الرئيس تيودور روزفلت عمّا إذا كانت الإستراتيجية الأمريكية العليا، عازمة على تشييد فضائها الإمبراطوري \_ وكان ذلك في مستهلّ القرن العشرين \_ أنكر ما يرمي إليه سائله وقال: "إنَّ البلد الذي قام على فضيلة الحرية، يصعب عليه أن يقع في خطيئة الإمبراطورية!

هل يبيِّن مثل هذا "الإنكار" أنَّ ثمة منطقة نائمة في العقل السياسي الأمريكي تستيقظ في المحطات الكبرى للتاريخ.. أم أن هذه المنطقة التي يصدر منها كلام كهذا، هي مجرد دائرة صغيرة، يجري استخدامها متى دعت الحاجة إليها ؟

ربها كان روزفلت على شيء من يقين، من أن قوله هذا لا يتعدى حدود الأخلاق النظرية. وحين حرص على نفي الطموح الإمبراطوري، مساوياً، بينه وبين الخطيئة، كان يعي كم للخطاب الأخلاقي من أثر حاسم في لعبة القوى وتكوين حقائق التاريخ. فالضرورة الإيديولوجية للخطاب السياسي، إذن، هي التي ستحمل الرئيس الأمريكي إلى ما يمكن وصفه بالجمع بين متناقضين يشغلان الفكر السياسي الأمريكي في ذلك الوقت: قيم الحرية، والطموح الإمبراطوري / الاستعاري.

هل أمريكا إمبراطورية؟ هل هي إمبريالية جديدة ؟ أم أنها دولة / أمّة من ذلك النوع السياسي الذي يمكث في "منطقة استثنائية" بعد حادثين تاريخيين متقاربين وعظيمي الشأن: نهاية الحرب الباردة (1990) وزلزال الحادي عشر من سبتمبر (2001).

كانت الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء الحرب الباردة إمبريالية من طراذ خاص. لم تقم بعمليات الإخضاع والهيمنة على طريقة الإمبرياليتين البريطانية والإنكليزية عبر الاستعمار المباشر للدول المستعمرة.

كان عليها أن تتبع حكاية "القرصان الأكبر" الذي يقطع الطريق على القراصنة الصغار ويلتهم حصادهم. لقد عمدت الولايات المتحدة إلى إخضاع القوى الإمبريالية القديمة لنظامها الخاص.

لذا لم تؤدِ الحرب الباردة التي شنتها الولايات المتحدة إلى هزيمة العدو الاشتراكي، وربها لم يكن ذلك، قطّ، هدفها الأول في حقيقة الأمر.

لقد انهار الاتحاد السوفييتي تحت وطأة تناقضاته الداخلية الخاصة. ولم تفعل الحرب الباردة، في الحدود القصوى، أكثر من إفراز بعض شروط العزلة التي ما برحت، عبر تردد أصدائها في الكتلة السوفييتية نفسها، أن ضاعفت تلك التناقضات القابلة للانفجار. لعل أهم آثار الحرب الباردة هو التعرُّف على خطوط الهيمنة داخل العالم الإمبريالي.

تلك الخطوط التي دأبت على تسريع عملية تدهور القوى القديمة، ورفع مستوى مبادرة الولايات المتحدة على صعيد تأسيس نظام إمبراطوري. وبحسب عدد من المفكرين الإستراتيجين فإنه لو لم يكن قد تمّ الإعداد مسبقاً لنمط جديد من المبادرة الهيمنية، لما خرجت الولايات المتحدة منتصرة في نهاية الحرب الباردة. المسألة إذن، تتعلق ببعد تاريخي للتكوين الأمريكي السيادي.

فالمشروع الإمبراطوري هو مشروع سلطة متشابكة يستكل المرحلة أو الصيغة الرابعة من التاريخ الدستوري الأمريكي. وعلى ما يبيّن مايكل هاردت وأنطونيو نيغري في كتابها (إمبراطورية العولة الجديدة) فإنَّ تحقيق فكرة السيادة والهيمنة الأمريكية اتخذ مسيرة طويلة تطوّرت عبر مراحل مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة الدستوري. فالمعروف أن الدستور الأمريكي، كوثيقة مكتوبة بقي دونها تغيير ذي شأن، (باستئناء بعض التعديلات) غير أن الدستور يجب فهمه، أيضاً، بوصفه منظومة مادية من التفاسير والمهارسات الحقوقية التي يعتمدها، لا المحلفون والقضاة فحسب، بل والأفراد في المجتمع. وبالفعل فإنَّ هذا التأسيس المادي الاجتماعي قد تغير جِذرياً منذ تأسيس الجمهورية. ويذهب بعض علماء القانون والتاريخ السياسي إلى تقسيم أمريكا دستورياً إلى أربع مراحل أو أربعة نظم:

- مرحلة أولى ، تمتد من إعلان الاستقلال إلى الحرب الأهلية وعملية إعادة البناء.

- مرحلة ثانية، وهي مثقلة بالتناقضات، وتتزايد مع الحقبة التقدمية، مغطيَّة انعطافة القرن، من مبدأ تيودور روزفلت الإمبريالي، إلى إصلاحية وودرو ولسون الأعمية.

- مرحلة ثالثة، وتمتد عا يسمى الصفقة الجديدة والحرب العالمية الثانية إلى فترات اشتداد الحرب الباردة.

مرحلة رابعة، وهي التي سبق أن أشرنا إلى بعض وجوهها، وهي بدأت خلال عقد الستينيات عبر نشاط الحركات الاجتهاعية واستمرت إلى حين تفكيك الاتحاد السوفييتي وكتلة أوروبا الشرقية. فالمراد من حصيلة هذه المراحل الدستورية القول إن كلا منها شكّل خطوة إلى الأمام في التشكّل التاريخي للسيادة الإمبراطورية للولايات المتحدة.

عندما وصلت الأزمة المالية الكبرى سنة 1929 جاء الإنقاذ بانتخاب "فرانكلين روزفلت" (ابن عم الرئيس الذي سبقه، تيودور روزفلت). ومع الرئاسة الأولى لروزفلت الثاني 1932، وبعد سياسة العدل الاجتهاعي الجديد التي أعلنها وطبقها وعادت بها الولايات المتحدة إلى حياتها الطبيعية أخذ الحلم الإمبراطوري يشغل نخبها السياسية والبيت الأبيض في المقدمة. ومن واشنطن كان فرانكلين روزفلت يتابع ما يجري في أوروبا وشغله "صراع الإمبراطوريات"، الذي عاد (كها لو كان متوقّعاً) يتجدد مرة أخرى دافعاً إلى القارة نذر عواصف تتجمع من جديد.

لقد بدأت إيطاليا تشهد صعوداً للحركة الفاشية بقيادة "بنيتو موسوليني" الذي وصل إلى السلطة، وشعاره مرة أخرى هو الشعار الروماني القديم في وصف البحر الأبيض المتوسط بـ "إنه بحرنا".

وفي ألمانيا التي نهضت من وسط ركام الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، ونفضت عن نفسها رداء الهوان الذي فرضته عليها معاهدة فرساي، سيجري انتخاب أدولف متلر، وستصعد النازية إلى السلطة في قلب أوروبا الغربية، ثم ليعلن هتلر أنه جاء ليحيي "الرايخ الثالث" الذي ينبغي أن يعيش ألف عام كها كان يقول.

في اليابان كانت الصورة مشابهة حيث كان الحزب العسكري المطالب بالتوسع الياباني باتجاه العالم انطلاقاً من آسيا الشرقية / الجنوبية يمسك بسلطة القرار في طوكيو فارضاً نفسه على الإمبراطور هيروهيتو.

أما في الاتحاد السوفييتي فقد ازدادت سطوة جوزيف ستالين الذي خلف لينين في قيادة الحزب والدولة. لقد أمسك ستالين البلاد الشاسعة القوية بقبضة فو لاذية، مستغلاً موارد بلد هو الآخر بحجم قارة ومحاولاً أن يبني من التخلف القيصري دولة صناعية قادرة على المنافسة والتفوّق.

كان تقدير روزفلت أنَّ هناك حرباً عالمية في الأفق، وتوقّعه أنها سوف تدور بالدرجة الأولى بين ألمانيا وإيطاليا من ناحية وبريطانيا وفرنسا من الناحية الأخرى. وبدت تلك الصورة المحتملة أمام عينيه شديدة الوضوح. وفي ذلك الوقت المبكر لم يكن لدى "روزفلت" تصوّر واضح لمسلك الاتحاد السوفييتي ولا لمسلك اليابان، ولعله ظنَّ أن كلا البلدين سوف ينتظر حتى يرى اتجاه العواصف ثم يقرر كيف يستفيد من هبوبها ويستغل التطوّرات والنتائج.

لكنّ المراقبة الأمريكية لصورة العالم آنئذ راحت تتخذ مسلكاً مخصوصاً، بحيث ترصد بدقة اتجلهات القوة بين الإمبرياليات المتحاربة من دون أن تستغرق في حروب مباشرة غير محسوبة النتائج بالكامل لصالحها، بينها كان الطموح الإمبراطوري وتحقيق السيادة العالمية هو الناظم المركزي للإستراتيجية الأمريكية العليا.

لقد كانت مجمل تقديرات الرئيس روزفلت الشاني تركّز على العلامات الفارقة التالية:

أولاً: الحرب التي تلوح نُذُرُها الآن هي \_الفرصة السانحة للولايات المتحدة لكي تقفل صفحة الإمبراطورية الأمريكية، لأنها وحدها الأجدر بـ "فرض سلام" تقدر عليه مواردها وطاقاتها \_وهي ليست قادرة على ذلك فقط، وإنها هي تستحقه لأنها قلعة الغني في العالم وذروة تقدمه.

ثانياً: في ما يتعلّق بالصراع الأوروبي، وهو دائرة الحرب الأساسية، كانت خطة الولايات المتحدة، أن تكون أكثر عنفواناً، وبالتالي فإنَّ "هتلر" لا يجب أن ينتصر، وكذلك "موسوليني".

ثالثاً: هذا معناه أنَّ بريطانيا وفرنسا لا بد أن تخرجا من حمّام الدم الأوروبي سالمتين، وفي نفس الوقت غير قادرتين هذه المرة على الاحتفاظ بإمبراطوريتيها الشاسعتين (في آسيا وإفريقيا). وهذا معناه أيضاً، أن انتصار الحلفاء والأوروبيين يصح أن يتم داخل حدود لا يمكن تجاوزها، وإلاَّ فإنَّ ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى سوف يتكرر بعد الحرب العالمية الثانية، ولن تتمكن الولايات المتحدة من فرض رأيها ورؤيتها لمصائر العالم فوق سطوة إمبراطورياته القديمة المتهالكة.

رابعاً: من الأنسب للولايات المتحدة هذه المرة أيضاً، أن تظل بعيدة عن ميادين القتال حتى آخر لحظة. على أنها خلافاً لموقف "ويلسون" والحرب العالمية الأولى، لن تعلن حيادها "فكراً" و"فعلاً"، وإنها عليها أن تكشف وتظهر انحيازها الفكري ضد النازية، لأنَّ تلكِ مسألة أخلاقية. وأما عمليّاً فإنها سوف تترك بريطانيا وفرنسا وحدهما وسط "عاصفة الحرب" وتراقب هي من بعيد حتى ينزف كلا الطرفين دمه، ويترنَّح تحت مطارق الحديد.

خامساً: إذا كانت سياسة الاتحاد السوفييتي واليابان هي الانتظار والمتابعة حتى تظهر حركة الموازين، فإنَّ الولايات المتحدة سوف يتعيَّن عليها التذرُّع بالصبر الطويل، وهي قادرة على ذلك بحكم أمان المحيطات. ففي حين أنَّ الاتحاد السوفييتي ملاصق لغرب أوروبا بحيث يصل إليه صدى المدافع، فإنَّ الولايات المتحدة بعيدة. كما أنّ حال اليابان هو الشيء نفسه، لأنها على تماس مباشر مع أطراف الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في آسيا (الهند والهند الصينية). وعليه أخذت تنشأ تلك المقولة الذهبية التي ترى أنَّ الولايات المتحدة تقدر وتملك أن تكون آخر الصابرين لكي تكون أول الوارثين.

سوف تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها لتسفر عن استئناف واقعي لرحلة

أمريكا في ما وراء الحدود. وفي هذا المسار سيُفتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية لتحفر مجراها. الجيو - ستراتيجي بوصفها دولة عالمية. لقد أفلحت الولايات المتحدة في أن ترث الإمبرياليات التقليدية، وتؤسّس على هذا الإرث آليات جديدة للسيطرة الأمنية والاقتصادية والإعلامية، (اصطلح على هذه الحقبة في أوساط اليسار العالمي ب "حقبة الاستعار الجديد"). وبقطع النظر عن مدى صحة أو مطابقة هذا الاصطلاح للواقع التاريخي الدولي بسبب من تدخل الإيديولوجيا المكثفة وأثرها في نشوئه، فإنّه سيأخذ سياقه الفعلي في نظام الصراع اللاّحق الذي حكم العالم بها عُرف ب "الحرب الباردة".

لقد كشفت الحرب الباردة حقائق مدوية ما كان لها أن تظهر لولا أن أصبحت الولايات المتحدة وجهاً لوجه مع العالم. لم تعد أيديولوجيا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والليرالية الاقتصادية مجرد حجاب يخفي وراءه نزعة الهيمنة. صارت هذه الأخيرة بآلياتها ووقائعها وأنساقها وأنظمتها هي الحاكمة والمحدِّدة لعلاقة أمريكا بالعالم، إذ على نزعة الهيمنة ستنشأ المقدمات الفعلية للعالمية الأمريكية. فخلال الحرب الباردة، بل عبر مسيرة القرن العشرين، بات واضحاً بصورة متزايدة باطراد ، أنَّ الولايات المتحدة شعار إمبراطورية الحرية.

على أنَّ هذا الإغراء بالحرية سيؤدي - ضمن معادلة الحامي للحرية والمتسلط على مقادير الثروة العالمية - إلى ظاهرة استعمارية أكثر عمقاً واتساعاً. بعبارة أخرى، ما لبشت حماية البلدان في سائر أرجاء العالم، من الشيوعية، أن أصبحت متعذّرة التمييز. فكان لا مناص من تحقيق السيطرة بأساليب وتقنيات إمبريالية. لذا عمدت إلى استرجاع الآليات التقليدية للاستعمار البائد. ولعلَّ التجربة الفيتنامية في هذا الإطار هي التجربة الأكثر دلالة وسطوعاً على هذا النوع من السيطرة. فلقد كانت الحرب في فيتنام متناغمة مع الإستراتيجية السياسية العالمية القائمة على حماية "العالم الحر" من الشيوعية. غير أنَّ هذه الحرب لم يكن بوسعها أن تكون، عمليّاً، إلاَّ استئنافاً في العمق لأشكال السيطرة الأوروبية التقليدية. وليس من شك في أنَّ الهزيمة التي لحقت بأمريكا في فيتنام كانت

واعظاً لها لتغادر السياق الكلاسيكي للسيطرة وتتجه إلى صياغات إستراتيجية جديدة تقوم على حكم إمبراطوري من طراز جديد.

إنَّ الجدل العميق الذي اشتعل داخل حقول الفكر الإستراتيجي الأمريكي بعد حرب فيتنام أدَّى بحسب زبينغيو بريجنسكي إلى اعتراف متزايد بضرورة إعادة تحديد دور أمريكا العالمي. ذلك أنَّ اندفاع أمريكا في العالم بنموّها الخاص وبفعل حربين عالميتن، جعلها تحرّك بنشاط في البداية، ثم تضمن، استعادة الغرب لاقتصاده ولأمنه العسكري. وهذا الوضع النابع من الضرورة المتميزة بالهموم العسكرية الثقيلة أخذ يتحول بشكل متزايد نحو مزيد من التورط في المشاكل الأكثر أساسية وذات الطابع السياسي الأقل، والتي تواجه الإنسانية في الثلث الأخير من القرن العشرين، وعلى رأي بريجنسكي في أخون كينيدي هو الذي سيمسك بروح الوضع الأمريكي الجديد في المعالم عندما قال عن نفسه إنه أول رئيس أمريكي يعتبر العالم كله من شؤون السياسة المحلية بمعنى أو بآخر.

ومن المؤكّد أنَّ كينيدي كان أول رئيس "عالمي" للولايات المتحدة. فروزفلت برغم كل اتجاهاته الدولية كان يؤمن في الأساس باتفاق عالمي يشبه اتفاق 1815م، حيث "الأربعة الكبار" كان لهم دوائر نفوذ خاصة. أما ترومان فلقد تجاوب قبل كل شيء لتحد شيوعي معيَّن وأظهرت سياساته أنها تعطي أولوية واضحة للمشاكل الإقليمية. واستمر أيزنهاور على نفس الطريق مطبّعاً بين الحين والآخر سوابق أوروبية على مناطق أخرى، وهذه التحوّلات كانت معبّرة عن تغيَّر دور الولايات المتحدة.

إلاَّ أنَّه مع كينيدي كان الشعور بأنَّ كل قارة قادرة، وكل شعب له الحق في أن يتوقع القيادة والطموح من أمريكا، وإنَّ أمريكا ملزمة بنفس القدر من الانغاس والتورط في كل قارة وكل شعب. إنَّ أسلوب كينيدي المثير - كما يلاحظ بريجنسكي - أنه ركَّز على الطابع الإنساني العالمي للمهمة الأمريكية، بينما كان افتتانه الرومانسي بفتح الفضاء يعكس قناعته بأنَّ زعامة أمريكا العالمية ضرورية لفعالية دورها العالمي.

خلال الحقب الرئيسية الأمريكية التي تلت حقبة كينيدي، لم تغادر جدلية الهيمنة على العالم وحمايته الرسالية المدعاة، العقل الاستراتيجي الحاكم في الولايات المتحدة. كان ثمة استيقاظ دائم لنزعتي الهيمنة والمهمة الرسالية، وإن كانت هذه الأخيرة باقية على الدوام كذريعة أيديولوجية تسوِّغ لمنطق القوة وتمهد له سبيل الفلاح.

في كتابها الذي نشراه في باريس عام 2003 تحت عنوان: (أمريكا المقبلة: قياصرة البنتاجون الجدد) يبيِّن الباحثان الإستراتيجيان الفرنسيان جيرار شاليان وأرنو بلين الخلفية التاريخية والثقافية التي تحمل الفكر السياسي الأمريكي على الجمع الدائم بين هاتين النزعتين المفارقتين (الهيمنة والرسالية)، ثم يتساءلان عن السبب الذي يجعل إدارة جورج بوش الثاني تحرص وتقاتل بحزم للحيلولة دون ظهور قوة منافسة لها على وجه الأرض، وعن موضوعية البحث عن الدوافع المحرِّكة لهذه الإدارة في ما ترفعه من شعارات. وللإجابة يؤكدان أنَّ الجذور التاريخية هي وحدها التي يمكن أن تمدنا بالمشهد وخلفيته معاً.

فتاريخ أمريكا منذ توماس جيفرسون وحتى جورج دبليو بوش عرف ظهور توجّهين ، توزعت بينها الإدارات، أحدهما مثالي حالم، والآخر واقعي ماكيافيللي شرس. ولكي نعبّر عن الأمر بلغة فلسفية، نستطيع القول إنَّ أحدهما يعود إلى الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز القائل: "إنَّ الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"، في حين يعود الآخر إلى كانط الفيلسوف المثالي "الترإنساندانتالي، المتسامي، العالمي، وأيضاً إلى جان جاك روسو اللذين تحدَّثا عن إمكانية "السلام الدائم" و"التعايش السلمي" العالمي، وكانا يريان الإنسان كائناً محكوماً بالأخلاق والنوايا الطيبة والطبيعة الحيرة على عكس هوبز ومكيافيللي.

ومن هذا المنطلق فإنَّ أمريكا الواعظ الإنجيلي جيمي كارتر تختلف \_سياسيّاً وموضوعيّاً \_عن أمريكا المحافظ اليميني المتطرّف رونالد ريغن، تماماً كها أنَّ إدارة الداعية الديمقراطي الساعي إلى تحقيق رسالة أمريكا بإشاعة الحرية في العالم \_بيسل كلينتون \_ تختلف عن إدارة اليميني المحافظ وذي التوجه الإمبريالي جورج دبليـو بـوش المرتمـي في أحضان جماعة المحافظين الجدد، بكل مشروعاتها وأطروحاتها المتطرّفة والكوزموبوليتية.

ويرى المؤلفان أنَّ تاريخ الولايات المتحدة كمشروع سياسي عرف مرحلتين رئيسيتين، إحداهما أطلقها الآباء المؤسسون، وقدمت هذه الدولة الهائلة كمشروع طوباوي من قبيل "مدينة الشمس" لكامبانيلا، أو "مدينة الله" لتوماس مور، ومشروعها الانكفاء على نفسها واستغلال مواردها الهائلة لتحقيق دولة الرفاه التي تجسد الفضيلة أخلاقياً، والعدالة سياسياً، والتي تتعاطى دائهاً مع السياسة الخارجية من المفهوم المشالي الأخلاقوي وأحياناً النقوي الطهوري.

أما المرحلة الثانية فتبدأ منذ الحرب العالمية الثانية حين أصبحت أمريكا قوة عظمى، وبالتالي وجدت نفسها تخرج من حدودها السوسيو\_ تاريخية التي اعتادت عليها لتهارس الهيمنة على العالم، وأيضاً ويا للمفارقة \_ لتتبادل الأدوار مع أوروبا التي كانت خلال المرحلة سالفة الذكر، \_ خصوصاً في القرن التاسع عشر \_ تلعب دوراً إمبريالياً، وتتعاطى مع السياسة بالمفهوم الهوبزي الماكيافيللي، والتي جنحت منذ انتهاء الحرب، وبضغط من موروثها الفاشي \_ النازي "إلى التعايش السلمي، وإلى تغليب المفهوم المثالي للتعاطي مع السياسة عامة والخارجية منها خاصة.

وإذا كانت إيديولوجيا فتوحات أوروبا الاستعارية في القرن التاسع عشر تحرص على تعميم "رسالة الرجل الأبيض"، فإنَّ العنوان الذي سيرفعه قياصرة "البنتاجون" الآن للخروج بالدور الأمريكي إلى الحد الأقصى من حلمه إلى واقعيته، هو "نشر النموذج الأمريكي" عبر العالم، وذلك تعبيراً عن إيان راسخ لدى الأمريكيين عامة بها يعتبرونه رسالة قدرهم ترويجها وإشاعتها عبر العالم هي "القدر البيّن للشعب الأمريكي"، الذي يعني أنَّ أمريكا قبل أن تكون دولة أو قوة عظمى هي فكرة ورسالة عظيمة وحلم جميل حافل بالوعود.

عندما وضعت الحرب الباردة أوزارها التي ظلت على مدى نحو نصف قرن تقيُّد

الطموحات الجيو الستراتيجية للولايات المتحدة، صار سهلاً إحداث تغير راديكالي في السام وحات. فإذا كان رونالله ريغن قد أوصل النزاع مع الشيوعية السوفييتية إلى نهايته المدوّية عمثلة بسقوطها، فإنَّ جورج بوش الأول سيكمل ما تبقّى من آثارها في الشرق الأوسط عبر حرب الخليج الثانية في العام 1991م.

لكنّ الرئيس بيل كلينتون الذي سيخلف الرئيس بوش سيتّخذ لنفسه منحنى آخر، من دون أن يقطع مع المنطق الإجمالي لمن سبقوه إلى الإدارة. ففي رأي الـذين قرأوه فإنَّ كلينتون كان أول رئيس أمريكي منذ أيام فرانكلين روزفلت يصوغ أفكاره حول القضايا العالمية من دون أن يضطر لمواجهة الاتحاد السوفييتي. وفي خطابه عن "حال الأمّة" في شهر يناير 1999، استعاد كلينتون صدى الكلمات التاريخية التي أطلقها الملياردير والقطب الإعلامي الشهير هنري لوس في فبراير 1941م، أي قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

يومها قال لوس: إنَّ الأمريكيين فشلوا طوال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين في التنبُّه إلى مدى سيطرة بلدهم على مصير العالم، وهذا ما جعل المسار التاريخي للبشرية يأخذ منعطفاً بائساً.

ثم ليضيف: "إنَّ أمريكا كمركز فعّال للحلقات دائمة التوسع في حقل الأعمال.. أمريكا كمركز تدريب لخدّام الجنس البشري المَهَرَة.. أمريكا الكريمة التي تؤمن محدداً أن العطاء مبارك أكثر من الأخذ، وأمريكا كمحطة لتوليد المثل العليا في الحرية والعدالة من المؤكد أنه من جميع هذه العناصر يمكن أن نكوِّن رؤى عن القرن العشرين نستطيع أن نكرس أنفسنا لها بكل عبة ونشاط وحماس".

وبعد ثمانية وخسين عاماً نظر كلينتون إلى قصديّة لوس نظرة المقتدي والمقلّد، لا سيما لناحية وجوب أن يبسط الأمريكيون أيديهم للقرن الأمريكي.

فقد ظهرت أطروحة لوس، كما لو أنها أطروحة مأثورة ينبغي الأخذ بها عن ظهر قلب. غير أنَّ هذه الاستعادة التي أخضعت للتأويل الإيجابي من جانب كلينتون، أي

بوصفها صيغة للتعاون بين الأمم.. سرعان ما تهافتت وعادت إلى غائبتها الأولى كادة أيديولوجية وسياسية وثقافية لـ أمركة العالم.

سوف تظهر أطروحة العالمية الأمريكية بقوة أشدّ بعد الحادي عشر من سبتمبر ١٠٠١م، فلم يكن للعقيدة السياسية الأمريكية بعد هذا التاريخ سوى إماطة اللشام عن واحدة من أبرز أطروحاتها المعاصرة، عنينا بها أطروحة: "أمريكا هي العالم والعالم هو أمريكا".

إنَّ تجديد هذه الأطروحة بعد هذا التاريخ، ينطوي بلا ريب على فعليّة كثيفة. ذلك لأنَّ عالمية أمريكا هذه المرة لم تعد مجرد شعار ينبغي إخراجه من القوة إلى الفعل. فالعالمية الأمريكية بعد انصرام الحرب الباردة ثم بعد زلزال الحادي عشر من سبتمبر، غدت واقعاً موضوعيّاً وذاتيّاً بالنسبة لدولة كأمريكا راحت تتصرف حيال أي وضع في العالم بصفته وضعاً متصلاً بقوة بالأمن القومي الأمريكي..

إذا كان الخطاب السياسي ميّالاً كالعادة إلى ضربٍ من الديها جوجيا لإظهار محاسن الطموح الإمبراطوري للولايات المتحدة، فالخطاب الإعلامي الموجّه يبدو أقل تكلُّفاً في ارتداء الأقنعة. هذا ما سيجدُّ في بيانه الباحثان البريطانيان ضياء الدين سارادار وميريل وين ديفيس في مقالتها المشتركة التي وضّعاها تحت عنوان "أمريكا هي العالم والعالم هو أمريكا".

يستهل الباحثان مقالتها تلك بالإشارة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير (ألياس) Alias التي تعرضه محطة آي. بي. سي (A.B.C) الأمريكية. فقد قرَّرا أنَّ صراحة هذا المسلسل الذي يروي قصة طالبة تعمل في الخفاء كعميلة سرية من مستوى عالى، توسّع إلى حد كبير أفق المعرفة بالنسبة إلينا جميعاً. فقد صُنَّف "ألياس" بأنه برنامج ترفيهي مسلً لا يستدعي أيّ اهتهامات. لكن هذا المسلسل العادي والسطحي، والذي يحبس الأنفاس عبر حبكة غريبة، يكشف للمُشاهد أشياء كثيرة عن أمريكا والطريقة التي تنظر بها إلى العالم. ويضيف صاحبا المقالة:

إنَّ السينها والتلفزيون يعكسان "الواقع" ويوجدانه في الوقت نفسه. وكما أشار إلى ذلك الرواثي والناقد الإيطالي أمبرتو إيكو، فإنهما لا يكتفيان بنقل أيديولوجيا: إنهما الأيديولوجيا الأمريكية في حدِّها الأقصى.

بهذه الدلالة تتمظهر أمريكا بوصفها هي العالم، بحسب مسلسل "ألياس". إذ يمكن أن ينتقل سير أحداث حلقة نموذجية بسرعة الضوء من لوس أنجلوس إلى القاهرة أو إلى موسكو، وإلى روما أو إلى أوكسفورد، وإلى توسكانا أو إلى جنيف، ومن مستشفى للأمراض العقلية في بوخارست إلى صحراء أرجنتينية قبل أن يعود إلى لوس أنجلوس. إذن، ليست بقية العالم سوى شرفة أمريكا حيث يُقدم الأشرار \_أعداء الـ "سي. آي. إي" و "5D-6" \_ باعتبارهم "الآخرين"، ويؤدون دورهم ويظلون على ما هم عليه. وحيثها تقود المهات العملية السرية، فإنَّ العالم بأسره، وباستثناء بعض التفاصيل الثانوية وبعض السكان الأصليين المثيرين للإعجاب، يشبه تماماً لوس أنجلوس، حيث يتم تصوير المسلسل. وحيثها توجه سيدني نظرها، فإنها تكتشف الأفق نفسه. لذا ليس مفاجئاً أنها المسلسل. وحيثها توجه صيدني نظرها، فإنها تكتشف الأفق نفسه. لذا ليس مفاجئاً أنها تنتقل في العالم غير الأمريكي كها تنتقل في حديقتها الخلفية، وأنها تعود من كل مهمة وكانها لم تقم إلاً بجولة صغيرة في مركز تجاري مجاور. أما في ما يتعلق بأعدائها، فإنهم موجودون في كل مكان ومن كل الأجناس ـ عرب وصينيون وروس وكوبيون ـ ويعملون جميعاً كشبكات مستقلة وسرية.

إنَّ ما يعرضه "ألياس" بثقة كبيرة - كها يبيِّن الباحثان - ليس القول أنَّ أمريكا تريد أن تحكم العالم، وإنها التوكيد بأنها تحكمه بكل بساطة. فالدول الأمم والحدود الجغرافية والهيكليات السياسية تتحول إلى مجرد سخافة. فالمهم هو وجود شبكات متنافسة تسعى كل منها إلى ضهان مصالحها على المسرح العالمي - مسرح يغفل التنافس بين القوى العظمى بها أنه ليس هناك سوى قوة عظمى وحيدة ومصدر وحيد للنظام العام.

وعليه، فإنَّ الحديث عن "إمبراطورية أمريكية" أو عن "إمبريالية أمريكية"، في ظل نظام طبيعي من هذا النوع، يصبح بلا معنى، هذه الخطب والتحليلات باطلة إلى حد

خطير، إذ إنَّ فكرة الإمبراطورية تعني وجود مستعمرات يتم فيها قمع سكان يرفضون الخضوع. كما إنَّ الإمبريالية هي تعريفاً حاضرة مزدهرة تسعى جاهدة للسيطرة على الأسواق وفرض قوانينها على بلد بعيد.

أما حالياً، فإنَّ العالم يمثَّل امتداداً للمجتمع الأمريكي، إذ - تحديداً - يلتحق الأفراد والجهاعات بحهاس بثقافتها وقيمها. وهكذا تصبح المسافة، كما يظهر مسلسل "ألياس" ذلك بمهارة كبرى، بلا أي معنى. فباستثناء "دول مارقة" شاذة، لم يعد هناك "بلدان بعيدة" ثمة حاجة إلى "إخضاعها للنفوذ" من جانب الإمبريالية الواضحة للعيان.

إذن، لا تقدم أمريكا نفسها كقوة إمبريالية بالية تبحث عن "دواثر نفوذ" وتتنافس مع إمبراطوريات أخرى؛ إنها قوة عظمى لا مثيل لها. وعليه، كيف يفاجئنا بأن ينظر مسلسل "ألياس" إلى العالم بصفة كونه أمريكا ؟

يجيب صاحبا المقالة عن سؤالها، بضرب من الاستفهام المنطقي، فلئن كان العالم هو أمريكا، فهذا يعني أنّ مصالح أمريكا هي بالضرورة مصالح العالم، وأنّ أولئك الذين يعملون ضد مصالح أو ثقافة أو رؤية أمريكا للعالم، يلحقون الضرر في الحقيقة برفاه العالم وأمنه..

هذا هو المنطق الذي حكم كل التدخلات العسكرية الأمريكية منذ أكثر من قرن. كانت المعادلة بسيطة جدًا: تدخّلت أمريكا عسكريّاً في الخارج بسهولة وباستمرار تماماً مثلها تنطلق العميلة المزدوجة الخارقة "سيدني" في مهمة. وهكذا أرسلت الولايات المتحدة قواتها إلى الصين وكوريا وفيتنام وأندونيسيا وكذلك إلى بلدان أكثر قرباً مثل كوستاريكا وغواتيالا وغرانادا في خلال عقود الحرب الباردة. وفي أثر تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر مباشرة نشر المناضل الأمريكي من أجل السلام والمتعاون المنتظم مع المجلة المتطرفة "كونتر بانتش" زولتان غروسيان قائمة تحت عنوان: "قرن من التدخلات العسكرية الأمريكية: من ونديد كني إلى أفغانستان"، وقد جرى إعدادها استناداً إلى أرشيف الكونجرس ولحساب البحوث في مكتبة الكونجرس.

وتحصي القائمة 134 تدخلاً محدوداً أو واسع النطاق، عالميّاً أو داخليّاً، ممتدة زمنيّاً على فترة 111 عاماً بين عامي 1890 و 2001 و تظهر هذه الوثيقة أنَّ الولايات المتحدة قامت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بـ 1,15 تدخلاً سنويّاً كمعدل وسطي. ثم وصل هذا الرقم إلى 1,29 تدخلاً خلال الحرب الباردة.

أما بعد سقوط جدار برلين، فقد ارتفع الرقم ليبلغ تدخلين سنوياً. وعليه، كلّما توسّعت الإمبريالية العظمى الأمريكية، تتزايد التدخلات من أجل حماية "مصالحها". إلى ذلك، وكما يبين جوهان غالتنغ، مدير "ترانسند" (شبكة إنترنت من أجل السلام والتنمية) في "البحث عن السلام" (2002)، فإنَّ التوزيع الجغرافي للتدخلات تبدَّل أيضاً في فترة ما بعد الحرب. ففي مرحلة أولى، ركَّزت الولايات المتحدة تدخلاتها بعنف شديد في شرق آسيا (كوبا، فييتنام، أندونيسيا، وكذلك إيران). ثم جاء دور أوروبا الشرقية (بها في ذلك الاتحاد السوفييتي).

لكنّ العمليات العسكرية كانت هذه المرة أقبل عنفاً ظاهراً بسبب وجود قوى عظمى منافسة. وفي المرحلة الثالثة، تركّزت التدخلات في أمريكا اللاتينية، بدءاً من كوبا قبل أن تشمل القسم الأكبر من القارة. وقد مورس العنف هذه المرة على مستويات متدنية ومرتفعة، لكنها لم تصل إلى المستوى الذي بلغته في شرق آسيا.

أما في المرحلة الرابعة، والتي نشهدها حالياً، فإنها تمتد من الشرق الأدنى إلى آسيا الوسطى: بعد فلسطين وإيران، ثم ليبيا والمنطقة اللبنانية \_السورية، انتقلت العمليات إلى العراق في التسعينيات، ثم إلى أفغانستان والعراق مطلع القرن الواحد والعشرين. بكلام آخر، تحوّلت أهداف هذه التدخلات من المجتمعات الكونفوشوسية والبوذية إلى المثقافات المسيحية والكاثوليكية، ثم إلى الحضارة الإسلامية.

إن بقية شعوب العالم يكونون إلى حد كبير جدّاً الفكرة التي لـديهم عن أمريكا، وكذلك نظرة أمريكا إليهم، من خلال المسلسلات التلفزيونية، على غرار "ألياس" وأفلام هوليوود مثل فيلم "القرار الأخير" أو "منع التجول". لكن هذا الإدراك يستند أيـضاً إلى

تجربة معيشة \_على سبيل المثال سلوك الولايات المتحدة في منابر دولية، على غرار الأمم المتحدة \_على أن هذا السلوك ليس مختلفاً بتاتاً عن سلوك " SD-6 " في مسلسل "ألياس": بها أننا نهيمن على العالم، يمكننا أن نتصرف إلى حد كبير كما يحلو لنا.

وكما كتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي في كتابه "الأميم المتحدة المهزومة: مأثرة الولايات المتحدة \_الأمم المتحدة"، فإنَّ الأمم المتحدة هي حالياً ملكية حصرية لقوة عظمى وحيدة \_الولايات المتحدة \_التي تستغلّ، من خلال استخدام الترهيب والتهديدات وحق النقض (الفيتو)، المؤسسة الدولية لخدمة مصالحها فقط، إذ إن الولايات المتحدة تستخدم المنظمة وفق ما يناسبها لتشريع تحرّكاتها وتشكيل الائتلافات، وفرض عقوبات على "الدول المارقة". أما عندما يتصدّى لها الرأي العام العالمي، فإنها تعامل المنظمة باحتقار كبير.

هنالك إذن، عارسة مركّبة للهيمنة على العالم. هي عمارسة تجمع بين السلوك الإمبريالي التقليدي (الدخول العسكري المباشر وعمارسة الاحتلال وتسويغ الحروب بذريعة الأمن الدولي)، وبين السلوك الإمبراطوري الذي لا يرى أيّ شأن في العالم مها كانت مؤثراته الأمنية والاقتصادية والثقافية إلاّ شأناً أمريكيّاً داخليّاً. ذلك كان شأن الإمبراطوريات القديمة. فهي إمبراطوريات جامعة. لم تكن ترى العالم في ما وراء حدودها إلا انطلاقاً من رؤية مركزية مبنية على المنطق الذي تحدده المصالح العليا لدولة ما وراء الحدود. وهنا يبدو المثال الأمريكي صأرخاً.

ينقل الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس عن المؤرخ أرينك هوبز باوم قوله عن القرن العشرين بأنه قرن أمريكي بامتياز. ثم يعلِّق على هذا في شيء من السخرية المرَّة، إنه يحق للمحافظين الجدد الذين حكموا أمريكا في مستهل القرن الحادي والعشرين، أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم "منتصرين" وأن يتخذوا مثالاً لنظام عالمي جرت إقامته على الانتصارات المحقَّقة التي أحرزتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية -في أوروبا وفي جنوب شرق آسيا إثر هزيمتي ألمانيا واليابان، وفي أوروبا الشرقية إثر انهيار الاتحاد السوفييتي. وقد جرى تأويل مرحلة ما بعد التاريخ هذه \_بحسب اصطلاح فرانسيس فوكوياما على ضوء النزعة الليبرالية، فمن شأن ذلك أن يجنبنا الخوض في ماحكة حول الأهداف المعيارية: فهاذا يمكن بالفعل أن يحظى به الناس أفضل من تعاظم السوق الحرة على المستوى العالمي وتعاظم عدد الدول الليبرالية ؟..

## الحرب الاستباقية

ثمة لدى الإيديولوجيا الأمريكية ما يسوِّغ المقولة الأمنية بتظاهراتها المختلفة، سواء لناحية الحرب الاستباقية التي تفترض عدوّاً قد يهاجم في أية لحظة، أو لناحية إسقاط ما يسميه أصحاب النزعة الذرائعية من المحافظين الجدد، "أنظمة الشر"، أو "الحكومات الراعية للإرهاب".

هؤلاء يعترفون أنَّ الحرب غير السرعية تبقى عملاً متعارضاً مع القانون الدولي، غير أن من شأن النتائج الضارة أن تنزع أيّ طابع شرعي عن النيات الحسنة، أي تلك القائلة بوجوب عدم الحرب بسبب من الاشرعيتها. والسؤال الذي يطلقه فلاسفة المحافظين في وجه مؤيدي القانون الدولي هو التالي: لماذا الايسمعُ النتائج الحسنة أن تمتلك، على نحو استدلالي، القدرة على إخفاء الطابع الشرعي، ذلك أن المقابر الجهاعية، والزنزانات تحت الأرض وشهادات الذين تعرّضوا للتعذيب، الا تترك في نهاية المطاف، مجالاً الأي شك حول الطبيعة الإجرامية لنظام الحكم. (العراق وغوسلافيا الصربية \_ مثالاً)؟!

هكذا تتشكَّل ذرائعية العقل الأمني الأمريكي ليمضي في صياغة أنظمة الأمن الإقليمية والدولية على وفق زمن أمريكا للقرن الحادي والعشرين. إنه يريد أن يواجه العالم بمعيارية جديدة حول شرعية الحرب الاستباقية أو البدء بالحرب ضد أي حالة سيادية لمجرد الظن أن هذه الحالة قد تشكل خطراً على السلام الدولي.

في مجالنا السياسي العمومي \_ يقول هابرماس \_ أدّى هـ ذا الأمر إلى نمطين من

ردود الفعل. هناك رد فعل الذرائعيين الذين يؤمنون بالقوة المعيارية لما هو حدثي، ويثقون بأحكامهم العملية، ويرسمون الحدود السياسية للأخلاق مثمّنين، على المدى المنظور، ثمار الانتصار. ذلك أنهم يرون أنَّ إعمال التفكير في صواب الحرب من عدمه: الحرب هو أمر عقيم لأنَّ الحرب، في الأثناء، غدت واقعاً تاريخياً. ثم هناك رد فعل الذين استسلموا، بدافع الانتهازية أو الاقتناع، أمام الحدثي، إذ يرى هؤلاء أن الإصرار على التمسّك بالقانون الدولي بات أمراً ينمُّ عن جود عقائدي. ويبرّرون موقفهم قائلين إنَّ التنديد بمخاطر وتكاليف العنف العسكري إنها هو تغاض عن القيمة الحقّة الوحيدة: أي الحرية السياسية.

هذان منحيان لردّ الفعل يمكن وصفها بقصر النظر، إذ أنها يتناولان بانتقاد سطحي "النزعة الأخلاقية الباهتة"، غير أنها يغضّان الطَّرْفَ عن تفسير ما يود المحافظون الجدد في واشنطن أن يجعلوه بديلاً لتدجين العنف الدولتي بواسطة القانون الدولي. فالحقيقة أن ما يجبه به المحافظون الجدد هؤلاء أخلاق القانون الدولي، ليس هو النزعة الواقعية، ولا نزعة الفهم الرومانسي للحرية، فإنَّ فرض النجاح السياسي الأعظم أي النزعة الليبرالية عبر الهيمنة، لجعله نظاماً عالميًا هو، أيضاً، أمرٌ يمكن تبريره أخلاقياً، وإن اقتضى تحقيقه اللجوء إلى وسائل تتعارض مع القانون الدولي.

وبالطبع فإنّه ضمن هذه المعيارية تحتفظ القوة الأمريكية الأعظم بحقّها في التفرّد في العمل، حتى باستخدام السلاح، لتدعيم موقعها المهيمن في مواجهة أي غريم محتمل، غير أنّ عارسة سلطة عالمية ما ليست، في نظر هؤلاء المنظّرين الجدد، غاية في حد ذاتها. فما يميّز المحافظين الجدد عن المدرسة "الواقعية"، هي رؤية سياسية عالمية لأمريكا منعتقة من السبّل الإصلاحية لسياسة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. سياسة لا تخلّ بالأهداف الليبرالية (لسياسة الأمم المتحدة على هذا الصعيد) لكنها تحطم القيود الحضارية التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.

إنها نظرية الاستباق في الحرب أو "الحرب الاستباقية" .. فعلى الرغم من أنَّ هذه

النظرية أخذت متَّسعاً من النقاش بين الخبراء الإستراتيجيين بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، فهي تبقى نظرية مستعادة بامتياز.

فهي ليست جديدة في تاريخ الإستراتيجيات الأمريكية. هناك محطات في التاريخ الحديث من القرن التاسع عشر، والقرن العشرين ولغاية اليوم، شهدنا فيها إطلاق شعارات مفادها العام: عندما تتحرك أمريكا يتغيَّر العالم". ويبيِّن الخبراء في هذا الصدد، إن هذه الشعارات أو هذه الأطروحة وجدت حقولها التطبيقية بالفعل. ففي الحرب العالمية الأولى رأينا مبادئ وترتيبات جديدة، وفي الحرب العالمية الثانية أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عنصراً جديداً إلى العالم، وهو العنصر النووي والحرب الشاملة.

وقد تغيَّر العالم بعد الحرب العالمية الثانية: أنشأت أمريكا المؤسسات من الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو وصولاً إلى المؤسسات، المالية للسيطرة على أمور معينة، مشل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التالي كل الأنظمة والمعاهدات لمزيد من السيطرة على العالم. وكانت مقاربة أمريكا للعالم، تكتسب شكلاً معيناً، بصرف النظر عن المقاربة الأوروبية.

ثمة، إذن، تواصلية في العقل الإستراتيجي الأمريكي على اختلاف أحقابه وتمرحله، وهي تواصلية تعدّ مبدأ التفوق والغلبة، سواء في حيّز الأمن أساساً، أو في المجالات الاقتصادية والسياسية أساسا لها.

والواقع أنه لا يمكن النظر إلى ما آلت إليه استراتيجية السيطرة المفتوحة على المجال العالمي بأسره، إلا في إطار الفهم التاريخي لتطوّر العقل الإستراتيجي الأمريكي بأجياله المختلفة.

ولئن كانت استراتيجية بناء النظام العالمي الجديد والسيادة عليه بمواصفات وشروط أمريكية خاصة، هي السائدة بعد الحرب الباردة، فإنَّ منعطف الحادي عشر من سبتمبر سيؤسِّس لهذه الإستراتيجية ويطلقها كغرابٍ طار في فضاء العالم. وعلى ما يبيِّن ج.جـون إكنـبري ـالخبـير الإسـتراتيجي الأمريكـي وأسـتاذ الجيوبوليتيـك في جامعة جورج تاون ـ فإنَّ ثمة استراتيجية كبرى جديدة، أخذت تبدو ملامحها لأول مرة

منذ فجر الحرب الباردة، وهي تقوم على كونها استجابة مباشرة للإرهاب، ولكنها تشمل أيضاً رؤية أوسع لكيفية استخدام الولايات المتحدة للقوة ولتنظيم النظام العالمي. وبحسب هذا النموذج (الباراديغم) الجديد، فإنَّ على أمريكا أن تكون أقل التزاماً بشركائها وبالقواعد الدولية والمؤسسات، فيها هي تتقدَّم للقيام بدور أكثر إفرادية واستباقية في مهاجمة التهديدات الإرهابية ومواجهة الدول المارقة التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

فالولايات المتحدة ستستخدم قوتها العسكرية التي لا مثيل لها في إدارة النظام الكوني. ولهذه الإستراتيجية الكبرى الجديدة سبعة عناصر، فهي تبدأ بالتزام أساسي بالحفاظ على عالم أحادي القطب ليس للولايات المتحدة أي نـد منافس فيـه. ولا يمكـن السماح لأي ائتلاف قوى لا يشمل الولايات المتحدة أن يهيمن فيه. ولقد جعل بـوش في يونيو 2002 م من هذه النقطة أساساً للسياسة الأمريكية الأمنية، إذ قال في حفل التخريج في كلية وست بوينت العسكرية : إن أمريكا تملك قوة عسكرية لا يمكن تحدّيها، وهي تنوي أن تحافظ على ذلك \_ بحيث تجعل من سباقات التسلح المزعزعة للاستقرار في الحقب الماضية بلا معنى، وبها يحصر الخلافات بشؤون التبادل التجاري وقـضايا الـسلم الأخرى. وبالتالي فإنَّ الولايات المتحدة لن تسعى لتحقيق الأمن من خلال الإستراتيجية الواقعية الأكثر تواضعاً، والتي تقوم على العمل من داخل نظام كوني متوازن القوى، وهي لن تسعى لتحقيق استراتيجية ليبرالية تقوم معها المؤسسات والديمقراطية والأسواق المتكاملة بالتخفيف من أهمية سياسات القوة في شكل عام، بـل إنَّ أمريكا ستكون أقوى كثيراً من الدول الرئيسية الأخرى إلى حدّ ستختفي معه التنافسات الإستراتيجية والتنافس بين القوى العظمي، الأمر الذي سيكون لمصلحة الجميع وليس لصلحة الولايات المتحدة فحسب.

ولقد سبق لهذا الهدف أن ظهر في شكل مقلق في نهاية إدارة بوش "الوالـد" حينها سرَّبت وزارة الدفاع، البنتاجون، مذكّرة كتبها آنذاك بول ولفوويتز وقال فيها إنه مع انهيار الاتحاد السوفييتي، يتعيَّن على الولايات المتحدة أن تعمل على الحؤول دون ظهور منافسين

في أوروبا وآسيا، إلاَّ أنَّ التطورات التي حصلت في التسعينيات جعلت من هذا الهدف الإستراتيجي غير ذي صلة. فلقد نمت الولايات المتحدة بسرعة تفوق كثيراً القوى الرئيسة الأخرى وأبطأت من تخفيض إنفاقها العسكري وزادت من الإنفاق على التطوير التكنولوجي لقواتها.

ولقد بات الهدف اليوم جعل هذه المزايا دائمة \_ كناية عن أمر واقع سيدفع الدول الأخرى إلى التخلي عن محاولة اللحاق بها. ولقد وصف بعض المفكرين هذه الإستراتيجية بـ "الاختراق" الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتحرّك بسرعة كبيرة لتحقيق أفضليات تكنولوجية (في الأتمتة واللايزر والأقهار الصناعية، والذخائر فائقة الدقة في الإصابة... الخ) بحيث لا يعود من الممكن لأي دولة أو ائتلاف من الدول، تحدّيها، سواء في زعامتها الكونية أو في دورها الحمائي أو المنقذ.

إلى ذلك فهناك عنصر آخر يتمثّل في تحليل جديد ودرامي للتهديدات الكونية وكيفية مهاجمتها. فالحقيقة الجديدة المروّعة تتمثل في أنه بات في وسع مجموعات صغيرة من الإرهابيين ـ وربها بمساعدة دول خارجة على القانون \_ أن تحصل قريباً على أسلحة دمار شامل نووية أو كيميائية أو بيولوجية. ولا يمكن، بحسب الإدارة الأمريكية استرضاء هذه المجموعات أو ردعها، فلا بد من استئصالها.

أما العنصر الثالث من عناصر هذه الاستراتيجية الجديدة فيقوم على أن مفهوم الردع العائد إلى حقبة الحرب الباردة قد عفا عليه الزمن. وبها أن الردع يعمل جنباً إلى جنب مع السيادة وتوازن القوى، فمع نهاية الردع تأخذ العناصر الأخرى للبناء الواقعي بالتداعى.

إذ لم يعد التهديد اليوم قادماً من قوى عظمى أخرى يتم التعاطي معها من خلال القدرة على رد الضربة النووية، فليس لهذه المجموعات الإرهابية عنوان محدد ولا يمكن ردعهم لأنهم إما راغبون في الموت بسبب ما يؤمنون به أو قادرون على الهرب من الضربة الانتقامية، وبالتالي فإنَّ الاستراتيجية الواقعية القديمة القائمة على بناء الصواريخ وغيرها

من الأسلحة القادرة على تحمّل الضربة الأولى والقيام بضربة انتقامية تعاقب المهاجم لم تعد تتضمّن الأمن، والخيار الوحيد الباقي هو الهجوم. ويتعيَّن أن يكون استخدام القوة، كما يحاجج أصحاب هذا الرأي، وقائيًا \_بل وربها استباقيًا \_بالهجوم على التهديدات المحتملة قبل أن تتحول إلى مشكلة كبيرة.

وبنتيجة ذلك، فإنَّ العنصر الرابع من هذه الاستراتيجية الكبرى يتضمّن إعادة تحديد مفهوم السيادة. فيها أنه لا يمكن ردع هذه المجموعات الإرهابية، يتعيَّن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتدخل في أيّ مكان وفي أيّ زمان لتدمير التهديد. فإذا كان الإرهابيون لا يحترمون الحدود، فعلى الولايات المتحدة ألاَّ تحترمها بدورها. بل إنَّ البلاد التي تأوي الإرهابيين، سواء أكان ذلك لأنها توافقهم أو لأنها غير قادرة على تطبيق قوانينها، فهي تتخلّى عن حقها في السيادة. لقد ألمح هاس إلى ذلك في مقال له نُشر في النيويوركر: "الذي ترونه في هذه الإدارة هو ظهور لمبدأ جديد أو جسم من الأفكار حول ما يمكن أن تدعونه حدود السيادة. السيادة تستتبع التزامات معينة، ومنها عدم ذبح أبناء شعبك، ولكنها تشمل أيضاً عدم دعم الإرهاب بأيّ طريقة.

فإذا فشلت دولة ما في الالتزام بذلك، فإنها تتخلى عن بعض المزايا الطبيعية التي تمنحها السيادة بها في ذلك الحق بأن تترك وشأنك في أرضك. وتكتسب الدول الأخرى، بها فيها الولايات المتحدة حق التدخّل، وفي حالة الإرهاب فإنَّ ذلك قد يقود أيضاً إلى الدفاع الوقائي عن النفس، وبالتالي فإنك تملك الحق في التدخل إذا كان لديك ما يجعلك تعتقد أن المسألة تكمن في متى تُهاجم وليس إذا كنت ستُهاجم أم لا".

والعنصر الخامس في هذه الاستراتيجية الكبرى الجديدة يتمثل في هذا التقليل العام من قيمة القواعد الدولية والمعاهدات والشراكات الأمنية. وهذه النقطة مرتبطة بطبيعة التهديدات الجديدة: فإن كانت المخاطر تزداد وهامش الخطأ في الحرب على الإرهاب ينخفض، فإنَّ المعاهدات والقواعد التي تحد وتضبط استخدام القوة ليست أكثر من إلهاءات مزعجة. فالمهمة الرئيسة تتمثل في القضاء على التهديد.

لكن الاستراتيجية الجديدة تنهل أيضاً من نظرة عميقة تشكّك بقيمة المعاهدات الدولية أساساً.

ويعود ذلك جزئياً إلى إيهان أمريكي عميق بأنَّ على الولايات المتحدة ألاَّ تنغمس في عالم المؤسسات والقواعد المتعددة الطرف الفاسد والمقيَّد.

وإذا كان الاعتقاد بأن سيادة الولايات المتحدة أمر مقدس سياسياً قد قاد البعض إلى تفضيل العزلة، إلا أنَّ الرأي الأكثر نفوذاً \_وخصوصاً بعد 11 سبتمبر \_لا يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من العالم، بل إلى العمل في هذا العالم وفق هواها. إنَّ معارضة إدارة بوش لعدد مذهل من المعاهدات والمؤسسات من بروتوكول كيوتو إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤتمر البيولوجية تظهر هذا التوجه الجديد. كذلك فإنَّ الولايات المتحدة لم توقع معاهدة رسمية مع روسيا حول خفض الرؤوس النووية إلاَّ بعد إلحاح موسكو، إذ كان الرئيس بوش يفضًل اتفاقاً حبياً (اتفاق جنتلهان).

سادسًا، ترى الإستراتيجية الكبرى الجديدة أنه يتعيَّن على الولايات المتحدة أن تضطلع بدور مباشر وغير مقيد في الرد على التهديدات.

سابعاً وأخيراً فإنَّ الاستراتيجية الكبرى الجديدة تقيم وزناً أقل للاستقرار الدولي، إذ يسود في أوساط أصحاب وجهة النظر الانفرادية رأي يمكن وصفه بالعاطفي يقوم على ضرورة كسر تقاليد الماضي. فسواء أكان الأمر متعلقاً بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية أم المانعة في توقيع معاهدات رسمية لنزع السلاح، فإنَّ صنّاع القرار في الولايات المتحدة مقتنعون بأنه على الولايات المتحدة أن تتخطى التفكير السائد للحرب الباردة.

ولقد لاحظ مسؤولو الإدارة بشيء من الرضا أن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ لم يؤدّ إلى سباق تسلّح كوني، ولكنه مهّد الطريق أمام اتفاق تاريخي لتخفيض التسلّح بين الولايات المتحدة وروسيا.

وينظرون إلى هذه الخطوة كبرهان على أن تخطّي الباراديغم القديم للعلاقات بين القوى العظمى لن يوِّدي إلى هدم البيت الدولي. ففي وسع العالم أن يتحمّل مقاربات أمنية جديدة في راديكاليّتها. كما إنَّ في إمكانه أن يتأقلم مع الانفرادية الأمريكية. بيد أنَّ الاستقرار ليس هدفاً في حدِّذاته. فقد تؤدي السياسة الصقورية الجديدة، نحو كوريا الشمالية على سبيل المثال، إلى زعزعة استقرار المنطقة، ولكن ربا كان ذلك هو الشمن الضروري لاقتلاع نظام شرير وخطر في نظر هؤلاء الصقور كنظام بيونغ بانغ.

وبحسب المفكرين النيو إمبرياليين ، فإنَّ الإستراتيجيات الكبرى الأقدم (من ليبرالية وواقعية) لم تعد نافعة. ذلك أنَّ الأمن الأمريكي لن يضمنه، كما يظن أصحاب الاستراتيجية الواقعية، الحفاظ على الردع والعلاقات المستقرة بين الدول العظمى، ففي عالم من التهديدات غير المتناظرة، ليس ميزان القوة العالمي هو الذي يميل كفة الحرب أو السلام.

كذلك فإنه ربها كان للإستراتيجيات الليبرالية المتعلّقة ببناء النظام على التجارة المفتوحة والمؤسسات الديمقراطية بعض التأثير البعيد المدى على الإرهاب. ولكنه لا يعالج التهديدات الفورية. فالعنف الكارثي المجنون بات على عتبة بيتنا -كها يقول الإمبرياليون الجدد ـ الأمر الذي يجعل من الجهود الرامية إلى تقوية قواعد المجتمع الدولي ومؤسساته غير ذات قيمة عمليّاً. فإذا تصورنا أسوأ ما يمكن تصوره والذي يقوم على "أننا لا نعرف ما لا نعرفه"، فإنَّ كل شيء آخر يصبح ثانويّاً، سواء القواعد الدولية أو تقاليد الشراكة أو معايير الديمقراطية. إنها الحرب.

وهي كما لاحظ كلاوزفيتز في عبارته الشهيرة: "الحرب هي شيء خطير جدّاً بحيث إن الأخطاء الناجمة عن المحبة والإنسانية هي أسوأ أنواع الأخطار".

هذه هي أبرز معالم الدولة الأمنية العالمية، تلك التي توَّجها المحافظون الجدد بها عُرف بـ "عقيدة بوش". حيث سيكون العالم بأجمعه معها، رهينة قوة ضاربة تتحفز لتنقض على فرائسها المفترضة في كل لحظة. مع دخول أمريكا حقبة جورج دبليو بوش أخذت تتبلور المصورة الإمبراطورية ذات "الطابع الرسالي التوتاليتاري".

صار الأمر بالنسبة للفريق الحاكم مقصوراً على التبشير بدولة عالمية بات كل شأن من شؤون العالم شأناً يخصُّها، ويتصل اتصالاً عضويّاً بأمنها ومصالحها الجيو استراتيجية.

في نهاية الحرب الباردة، انبرى عدد من الإستراتيجيين إلى الجزم بأنه يوجد اليوم نظام عالمي، وتقوم الولايات المتحدة في هذا النظام بدور لا ينحصر في الممثل الأكبر، بل يمتد إلى دور المدبر. فبعد محو الخصم السوفييتي لم تعد وحدة أوروبا تعود عليهم بأيّة منفعة، بل العكس، فإذا طاب لهم أن ينظروا لها بعين الرحمة ويستحسنوا تماسكها، وتالياً قوّتها الاقتصادية، فإنم لا يستطيعون التسامح بأن تصبح قوة عظمى جديدة يتقاسمون معها السلطة العالمية.

بل أكثر من هذا، فقد تجاوزت الثقافة التوتاليتارية الأمريكية الجديدة (بمعناها الإمبراطوري الممتد فوق السيادات القومية والوطنية) الأخلاق السياسية التقليدية. وهي تصرَّفت، تنظيراً وتطبيقاً، على النحو الذي ينظر إلى تبرير سياسات التمدد والنفوذ بوصفه أمراً لا طائل منه.

هذا ما صرَّح به هنري كيسينجر حين قال "ما دام جيل ما بعد الحرب الباردة من القادة الوطنيين يشعر بالحرج عند التصريح بمبدأ غير اعتذاري عن مصالح قومية مستنيرة، فإنَّه سيحقَّق شللاً تراكمياً وليس ارتقاءً أخلاقياً".

ومرّة أخرى سيقول فرانسيس فوكوياما (منظّر نهاية التاريخ في بداية التسعينيات) كلاماً دالاً على هذه النقطة: "إنَّ البلد الذي يجعل من حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في سياسته الخارجية يميل إلى الوعظ الأخلاقي عديم الجدوى في أحسن الأحوال، وإلى استخدام العنف المفرط بحثاً عن أهداف أخلاقية في أسوأ الأحوال.

سوف يؤدي هذا التصدير النظري إلى استيلاد أنساق من أساليب السيطرة لا يكون فيها للقوانين والقيم العالمية المشتركة فعالية تذكر. بل على العكس فإنَّ مشل هذه القيم ستتحول إلى أساليب مجدية للسيطرة، مثلها حدث في جملة من عمليات غزو السيادات الوطنية بذريعة إحلال السلام وحقوق الإنسان وتعميم الديمقراطية.

لقد أعجبت الإيديولوجيا الأمريكية منذ البداية بقصة القرصان الشهير مورغان، الذي سيمنحها فلسفة استثنائية للسيطرة على العالم. تقول هذه الفلسفة: إنَّ القرصان العادي هو الذي يُغِيرُ على السفن المسافرة، ويقتل ركابها الأبرياء وينهب حبولاتها من الأشياء والنقود. أمّا القرصان الذكي فإنَّ لا يُغِيرُ إلاَّ على سفن القراصنة الآخرين، ينتظرهم قرب مكامنهم عائدين محمَّلين بالغنائم مجهَدين من القتل والقتال، ثم ينقضُّ عليهم محقِّقاً جملة أهداف:

\_ أولاً: يحصل على كنوز عدَّة سفن أغار عليها القرصان العادي. لكن القرصان الذكى يحصل عليها جاهزة بضربة واحدة.

لا يرتكب بالقرصنة جريمة، لأنَّه تَهَبّ الذين سبقوا إلى النهب. وعليه فإنَّ ما قام به لم يكن جريمة وإنَّما عقاب عادل.

إنَّ القرصان الذكي بهذا الأسلوب يصنع لنفسه مكانة رهيبة ومهابة استثنائية.

معنى ذلك أنَّ الولايات المتحدة لا تشغل نفسها بالسيطرة على بلدان مفردة وإنَّما تأخذ الأقاليم بالحزمة وتبلع الموائد الإمبراطورية بكلِّ ما عليها.

هذه الثقافة السياسية الأمريكية ستجد وقائعها منذ أكثر من مائة سنة، وهي تداوم على هذه السجية إلى الآن. هناك مثل على هذا: ففي العام 1898م ورد في خطاب عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا ألبرت بيفردج قوله: عليكم أن تتذكّروا اليوم ما فعله آباؤنا. علينا أن ننصب خيمة الحرية أبعد في الغرب، وأبعد في الجنوب(...) علينا أن نقول لأعداء التوسُّع الأمريكي إنَّ الحرية تليق فقط بالشعوب التي تستطيع حكم نفسها، وأما

الشعوب التي لا تستطيع، فإنَّ واجبنا المقدَّس أصام الله يدعونا لقيادتها إلى النموذج الأمريكي في الحياة؛ لأنَّه نموذج الحق مع الشرف. فنحن لا نستطيع أن نتهرَّب من مسؤولية وضعتها علينا العناية الإلهية لإنقاذ الحرية والحضارة. ولذلك فإنَّ العَلَمَ الأمريكي يجب أن يكون رمزاً لكلِّ الجنس البشري.

هذه الداروينية السياسية لم تغب يوماً عن المعتقد الإستراتيجي الأمريكي. فقد وجدت لها محلاً في الزوايا السرية لكل إدارة منذ البدايات الأولى للتأسيس عبر عمليات الاستيطان الدموى وحروب الإبادة الجهاعية للسكان الأصليين.

كانت بداية الحلم الإمبراطوري الأمريكي الذي خرج ليقوم بدور "آكل الإمبراطوريات" أواخر القرن التاسع عشر تشتغل على البدء بالأقرب، أي: إمبراطوريات إسبانيا والبرتغال فتلك قوى أصابها الوهن بعدما أفسدها الذهب المنهوب من كنوز قبائل وشعوب أمريكا اللاتينية، ومع ذلك فهي لا تزال مصمّمة على ادعاء العظمة في جنوب ووسط نصف الكرة الغربي وتحسب نفسها سيدة ممتلكات تعتبرها لها، ولها وحدها حق الاكتشاف والفتح.

كانت الإغارة على عمتلكات أسبانيا والبرتغال مهمة سهلة إلى حد كبير، ولعلّها فتحت شهية الإمبراطورية الجديدة وأكّدت لها - مرة أخرى - صحة نظريتها في الإغارة على الإمبراطوريات السابقة للحصول على كل شيء - ومرة واحدة - وليس على مراحل أو على آجال، تتغيّر خلالها الموازين.

ومع بداية القرن العشرين كانت الولايات المتحدة منهمكة تدرس أحوال إمبراطوريات أوروبا، سواء منها المتهالكة بطول السنين أو تلك المتماسكة وتصلّب عودُها وتعطى نفسها عمراً متجدِّداً بكلِّ الوسائل!

كان ذلك شاغل الولايات المتحدة الأمريكية \_وهي عارفة أنَّها تخالف به وصية الجنرال "جورج واشنطن"، كما أنها مدركة وهي تتابع مجرى الحوادث في أوروبا (بعد توحيد ألمانيا، وحرب السبعين، وسقوط دولة نابليون الثالث، ومشهد كوميونة باريس

المؤذن بعصر من الثورات الاجتماعية)، أنَّ القارة القديمة مقبلة على حرب عالمية لإعادة توزيع المستعمرات وشعورها أنَّ القرصنة سانحة لها لكي تخرج إلى أعالي البحار.

وكان التحدي الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة هو كيف يمكن إزاحة تلك الإمبراطوريات القديمة والاستيلاء على ممتلكاتها بتطبيق أسلوب الكابتن "مورغان"، حتى وإن كانت تجربة الحظوظ في بحار بعيدة ضد إمبراطوريات ما زالت متعافية يعني أنَّ المهمة هذه المرة أصعب؛ فقد كانت إمبراطورية كل من أسبانيا والبرتغال موجودة في حوض المياه الأمريكي، كما أنَّ الإمبراطوريتين كلتيهما نزل عليهما الغروب فعلاً وأمّا في حالة الإمبراطوريات الأوروبية فإنَّ عملية الاستيلاء سوف تتم على الشواطئ البعيدة، والشمس هناك بعد الظهر!

## الإمبراطورية على الطريقة الأمريكية

من ضمن مقالة له بعنوان "الإمبراطورية على الطريقة الأمريكية" يُفرد محمد حسنين هيكل قسماً منها يعرض فيه للصيرورة الإجمالية للشكل الأمريكي، وهو سيختار لهذا الغرض كتاب ستانلي كارنوف "أمريكا تتَّجه إلى العولمة". في هذا الكتاب يقوم كارنوف بتحليل آليات الفكر الأمريكي في تلك اللحظة الإمبراطورية من أواخر القرن التاسع عشر، ويعرض مجموعة ملاحظات تبيِّن السَّمات الإجمالية لحركة الدولة المصاعدة باتجاه السيطرة الإمبراطورية. وهذه الملاحظات كما وردت في مقالة هيكل هي التالية:

- \* إنَّ الولايات المتحدة نشأت ونمت \_ بطبائع الجغرافيا والتاريخ \_ دولة متحرِّكة لا تطيق الوقوف مكانها، وتعتقد أنَّ الوقوف لا يكون إلاَّ استسلاماً لحصار أو تمهيداً لتراجع، أي أنَّ غرائزها ودوافعها تحفزُها دائهاً لأن تتقدَّم وتتقدَّم \_ تنتشر وتنتشر.
- \* وحتى تلك اللحظة من الزمن \_ أواخر القرن التاسع عشر \_ كان التقدَّم والتوسَّع يجري على أساس ملء المساحة من خط الماء (الأطلسي) \_ إلى خط الماء (الباسيفيكي)، وقد قبلت الولايات المتحدة ضريبة الحرب الأهلية لهذا السبب وحده \_ وهو ملء المساحة من الماء إلى الماء بدولة واحدة قوية.

\* عملية الوصول من الماء إلى الماء تمتّ بسلاح النار في معظم الأحبان، وبسلاح الذهب في بعضها، لأنَّ عدداً من الولايات مثل لويزيانا وآلاسكا جرى شراؤهما بالذهب (وكان استعمال الذهب في شراء الولايات أكثر عدلاً من استعمال قطع الزجاج الملوَّن ملء قدح من الخرز \_وهو بالضبط ما دفعه مهاجرون هولنديون في صفقة شراء جزيرة "مانهاتن" \_قلب نيويوك).

\* فور انتهاء الحرب الأهلية فإنَّ الولايات المتحدة مضت تتطلَّع عبر الماء على الناحيتين إلى آسيا وأوروبا، وتشعر بهدير محرَّكاتها الداخلية توجهها إلى الشواطئ البعيدة، بادّعاء "مهمة مقدَّسة" و"قدر محتوم" يكلِّفها بملء كل فراغ على الأرض، وتغطية أي غياب للبشر \_ والأمريكيين بخاصة \_ عن موارد الثروة والغنى.

ثم يورد هيكل حادثة أوردها كارنوف في سياق قراءته تلك الحقبة من القرن التاسع عشر، وهي تكشف مدى استغراق الفكر السياسي الأمريكي بأحلام التوشع، وشغفه بالقوة، وبالقدرة الحتمية على تحقيقها. وبدا واضحاً من تضمينات هيكل في تعليقه على حكايات صاحب الكتاب المشار إليه، أن الميتافيزيقا السياسية التي سنشهد عليها في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين هي التي تحكم الجِلْد الفكري والإيديولوجي للسلوك الإستراتيجي الأمريكي في تحقيق الإمبراطورية مترامية الأطراف.

تقول الحكاية: كان الرئيس "ويليام ماكينلي" \_الذي بدأت أثناء رئاسته أولى عاولات التوسَّع والانتشار الإمبراطوري الأمريكي \_شخصية غريبة، ومن المدهش أنها تحمل وجوه شبه مع الرئيس الأمريكي الابن "جبورج بوش"، فقد كان رجل أعهال وسياسيًا لا يملك التجربة الناضجة ولا الخلفية الثقافية التي يعتمد عليها في سياسته وقراره، ولهذا كان جلّ اعتهاده على مساعديه وعلى جماعات الضغط من أصحاب المصالح، وقد رُويت عنه \_فيا يحكيه "ستانلي كارنوف" \_في كتابه عن الإمبراطورية الأمريكية (في آسيا) \_ نكتة شاعت تقول: "سؤال \_كيف يتشابه عقل الرئيس "ماكينلي" مع سريره"؟ وردّ السؤال: "كلاهما لا بد أن يرتبه له أحد قبل أن يستعمله!".

ثم يُورد "ستانلي كارنوف" في كتابه (صفحة 128) مشاهد تبدو - كما يعلَّق هيكل - وكأنَّها تجري اليوم (سنة 2003م) في البيت الأبيض - وكلاماً يصحّ أن يقوله الساكن الحالي لهذا البيت الأبيض (الذي تتولَّى مستشارته للأمن القومي السيدة "كونداليزا رايس" مهمة ترتيب عقله كل يوم قبل أن يستعمله، تاركة ترتيب سريره لغيرها!).

ويكتب "كارنوف": "كانت المناقشات في أمريكا محتدمة حول ما ينبغي عمله مع البلدان التي احتلتها الأساطيل الأمريكية في الباسيفيك، وكانت فكرة (الإمبراطورية) تجربة مستجدة على الولايات المتحدة، وكان على الرئيس ماكينلي أن يفصل في الأمر بقرار".

وفي سبتمبر 1898م استقبل الرئيس وفداً من قساوسة جمعية الكنائس التبشيرية، الذين فوجئوا به بعد أن انتهت جلسته معهم يقول لهم:

"عودوا إلى مقاعدكم أيها السادة لأنّي أريد أن أقص عليكم نبأ وحي سهاوي الهمني: أريد أن أقول لكم إنني منذ أيام لم أنم الليل بسبب التفكير في ما عسى أن نصنعه بتلك الجزر البعيدة (يقصد الفليبين بالذات) \_ ولم تكن لديّ أدنى فكرة عمّا يصح عمله، ورُحت أذرع غرفة نومي ذهاباً وجيئة أدعو الله أن يلهمني الصواب، ثم وجدت اليقين على في قلبي والضوء يسطع على طريقي.

إنَّ هذه الجزر جاءتنا من السهاء، فنحن لم نطلبها ولكنَّها وصلت إلى أيدينا مِنَّة مـن خالقنا ولا يصحّ أن نردّها، وحتى إذا حاولنا ردَّها فلن نعرف لمن ؟ ــ ولا كيف؟ "

هذا النحو القدري من الاعتقاد السياسي للأمريكيين الأوائل، لم يكن حالة عارضة في الثقافة المؤسّسة للولايات المتحدة. كانت القدرية في أساس النشأة، حيث اعتقد المهاجرون إلى الأرض المكتشفة في ما وراء البحار أنّهم آتون إلى أرض الوعد الإلهي ليقيموا عليها دولتهم الفاضلة. أمّا السؤال عن الحجّة التي حملت الرئيس ماكينلي على القول إنّ جزر الفليبين البعيدة هبطت عليه من السماء، فإنّما يجد جوابه في عقيدة الاستيطان نفسها، وهي عقيدة توراتية خالصة تفصح عنها مكنونات العهد القديم والتأويلات التي أسقطها عليه فقهاء المستعمرين الجدد.

يبيِّن (لي فريدمان) في كتابه "حجّاج في العالم الجديد" أنَّه من اليوم الأول لوصول المستعمرين الإنكليز إلى العالم الجديد، وهم "يريدون أن ينشئوا في أمريكا دولة ثيوقراطية تعيد سيرة اليهود التاريخيين. فالخطباء والوعاظ استمدّوا نصوص خطبهم من العهد القديم، أما الآباء فقد استعاروا منه أسهاء أو لادهم. لم تكن العبرية لغة ثانوية بل كانت عمود ثقافة المثقفين والمتعلّمين المتدينين وغير المتدينين. وكان تاريخ اليهود في العهد القديم قراءتهم اليومية، بل لربّما كانوا يعرفونه أكثر ممّا يعرفون تاريخ أي شعب". ينتسب هذا التوصيف إلى المحاولات المعرفية التي دأب عليها عدد من المؤرّخين والمفكّرين الأمريكيين على امتداد العقود المنصرمة.

ليس من شك في أنَّ بعض هذه المحاولات آل إلى الإضاءة على ما يمكن وصفه بالبعد الميتافيزيقي للثقافة المؤسسة لأمريكا. وضمن هذا السياق تلقي دراسة الباحث في الشؤون الأمريكية د.منير العكش الضوء على المعنى الإسرائيلي للنشوء الأمريكي.

إنّه يبيّن أنّ أمريكا ليست إلاّ الفهم البريطاني التطبيقي لفكرة إسرائيل التاريخية، وأنّ كل تفصيل من تفاصيل تاريخ الاستعار البريطاني لـشال أمريكا حاول أن يجد جذوره في أدبيات تلك "الإسرائيل"، ويتقمّص وقائعها وأبطالها وأبعادها الدينية والاجتماعية والسياسية، ويتبنّى عقائدها في "الاختيار الإلهي" وعبادة الذات وحتى تملُّك أرض الآخرين وحياتهم. لقد ظنوا أنفسهم، بل سمّوا أنفسهم "إسرائيلين" و"عبرانيين" و"يهوداً"، وأطلقوا على العالم الجديد اسم "أرض كنعان"، "إسرائيل الجديدة"، واستعاروا كل المبرّرات الأخلاقية لإبادة الهنود (الكنعانيين) واجتياح بلادهم من مخيّلات العبرانيين التاريخية.

ليست "العلاقة بالمعنى" بين إسرائيل وأمريكا مجرَّد تركيب ذهني أخذ المستغلون بظواهره وألوانه، وأعراض التشابه في النشأتين، وإنَّها هي علاقة تأسّست على اعتقادات المهاجرين بأنَّهم بلغوا أرض الميعاد والخلاص. تماماً كالاعتقاد اليهودي بفلسطين. هكذا تذهب الدراسة، إلى أنَّ فكرة أمريكا هي "استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة" عبر

الاجتياح المسلّح وبمبررات "غير طبيعية"، وهذا محور فكرة إسرائيل التاريخية. ذلك أنَّ عملية الإبادة التي تقتضيها مثل هذه الفكرة مقتبسة بالضرورة من شخصيات أبطالها (الإسرائيليون ، الشعب المختار، العرق المتفوّق) وضحاياها (الكنعانيون، الملعونون، المتوحشون، البرابرة) ومسرحها (أرض كنعان ، إسرائيل) ومبرراتها (الحق السهاوي أو الحضاري) وأهدافها (الاستيلاء على أرض الآخرين واقتلاعهم جسدياً وثقافياً) — من فكرة إسرائيل التاريخية.

هذا الاعتقاد بأنَّ هناك قدراً خاصًا بأمريكا، وأنَّ الأمريكيين هم الإسرائيليون الجدد و"الشعب المختار" الجديد، يضرب جذوراً عميقة في الذاكرة الأمريكية، وما يزال صداه يتردَّد في اللغة العلمانية الحديثة أو ما صار يعرف بالدين المدني؛ إنَّه اعتقاد يستجلَّ لعينيك في معظم المناسبات الوطنية والدينية وفي كلِّ خطابات التدشين التي يلقيها الرؤساء الأمريكيون، ومفاده أنَّ "إرادة الله، والقدر، وحتمية التاريخ...الخ" اختارت الأمّة الأمريكية (الأنكلوساكسونية المتفوِّقة) وأعطتها دور المخلِّص (الذي يعني حق تقرير الحياة والموت والسعادة والشقاء لسكان المجاهل).

والأمر الأشدّ إثارة للمفارقة هو أنَّ فكرة "الاختيار الإلهي" طالما كانت عرِّكاً لولبيّاً في التاريخ الأمريكي، بل هي الأساس الميتافيزيقي لمعظم المهارسات العنصرية في التاريخ القديم والحديث. ولشد ما أشعلت النيران في الحهاسات والمشاعر، وفي القرى والمدن، والجثث في أكثر من أربعين دولة اجتاحتها أو قصفتها الولايات المتحدة، وعزَّزت القناعة بأنَّ لأمريكا قدراً أعلى من كل أمم الأرض، وأنَّه مها حلَّ بإسرائيل فوق أرض فلسطين فإنَّ إسرائيل الأمريكية تبقى القلعة المحصّنة لإعادة بنائها ولقيمها ومبادئها وأخلاقها.

إنَّ يهود الروح الذين يمثّلهم الأنكلوسكسون هم الذين يحملون رسالة "إسرائيل" التي تخلَّى عنها اليوم يهود اللحم والدّم، وهم الذين أعطاهم الله العهد والوعد، وهم الذين ورثوا كل ما أعطاه الله تاريخيًّا ليهود اللحم والدّم (ومعظمهم من ألدّ

أعداء الساميّة). لقد اختار الله يهود اللحم والدّم مؤقّتاً، وبشروط أخلفوها، ولكنّه اختار الأمة الأمريكية (الأنكلوسكسون) مؤبّداً، لأنّها تستأهل الاختيار، ولأنّه وهبها كـل ما يلزمها من قوة وثروة لأن تكون "شعب الله" و"فوق كل الشعوب"، إلى الأبد.

وتلاحظ الدراسة أنّه منذ الفترة الاستعارية الأولى كان أطفال القديسين يتعلمون أنّ مسيرة التاريخ التي ترعاها يد الرب البريط اني!! ونعمته أعطتهم دوراً خلاصياً. وكانت هذه الافتراضات تقترن بإيان قيامي مزدوج الهدف: تجميع يهود العالم في فلسطين للتعجيل بمجيء المسيح، وتدمير قوى الشيطان التي كانت تتمثّل يومث بالعثمانيين والكاثوليك والهنود والكنعانيين، وبالطبع فقد وجد بعض السياسيين الإنكليز في استعار العالم الجديد فرصة لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في وطنهم. وبذلك تأكّد لهم أنّ خروجهم من جزيرتهم يضاهي الخروج الأسطوري للعبرانيين من أرض مصر، ولم يساورهم الشك في أخلاقية استعارهم وحقهم في إبادة الهنود ومقارنة ذلك كلّه باجتياح العبرانيين لأرض كنعان وتأييد الساء لإبادة أهلها.

بالإضافة إلى ذلك فإنَّ أدب المستعمرين الأوائل كلّه يؤكِّد هذه القدرية التاريخية التي نالت ذروة إبداعها في سيرة وموعظة جون ونشروب، أول حاكم لمستعمرة ماساشوستس. أمّا السيرة فوضع لها مؤلِّفها كوتون ماذر عنوان: "نحميا الأمريكي" تأسياً بنحميا الأسطوري الذي قاد الإسرائيليين في "عودتهم" من سبي بابل إلى أرضهم الموعودة، ونظم الكثير من موجات الهجرة من بابل إلى يهودا، وأشرف على انتشال أورشليم من أنقاضها وأعاد بناءها مدينةً على جبل. وكانت الأجيال اللاحقة قد صنَّفت هذا الحاكم مع يعقوب وموسى وداود، غير أنَّ اختيار نحميا، بطل إحياء إسرائيل، هو الذي طغى في النهاية.

والواقع أنَّ كل سيرة نحميا الأمريكي هي مثال على إصرار المستعمرين الإنكليز إنسان عين الله كما يصفهم ماذر على التهاهي بين تجربتهم في العالم الجديد وما يرويه العهد القديم عن تجربة العبرانيين في العالم القديم، أو بتعبير صموئيل فيشر في "شهادة الحقيقة": "لتكن إسرائيل... المرآة التي نرى وجوهنا فيها". وأمّا الموعظة فهي التي ألقاها ونثروب في الحجاج على متن السفينة الأسطورية أربيلا، وأكّد فيها على العهد الجديد بين الإسرائيلين الجدد وبين يهوّه ، وعلى الرسالة التي يحملونها إلى مجاهل أرض كنعان الجديدة: "إنّنا سنجد رب إسرائيل بيننا عندما سيتمكّن العشرة منّا من منازلة ألف من أعدائنا، وعندما سيعطينا مجده وأبّهته، وعندما يتوجّب علينا أن نجعل "نيو إنغلاند" مدينة على جبل (وهذا التعبير رمز لأورشليم -ولصهيون أيضاً - ولا يزال يستخدم إلى الآن للدلالة على المعنى الإسرائيلي لأمريكا).

وقد درج آخر أربعة رؤساء على استخدام هذا الرمز في مناسبات مختلفة وهم ريغان وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن.

ولم يكن الآباء المؤسّسون للدولة الأمريكية مثل جفرسون ، وآدامس، وفرانكلين، وباين \_ أصحاب الاتجاه العقلاني والمذهب الطبيعي \_ بأقل حماسة للمعنى الإسرائيلي للأمّة الأمريكية من الحجّاج والقدِّيسين وصموثيل لانغدون. ومعروف أنَّ فرانكلين وجفرسون كليها أصرًا على صورة "الخروج الإسرائيلي" من مصر إلى كنعان كمثل أعلى للنضال الأمريكي من أجل الحرية.

هذه الأخلاق التي ضربت جذورها في عقدة الاختيار وكراهية الكنعانيين، ورافقت بناء أمريكا لحظة لحظة وجبهة بعد جبهة، هي التي جعلت الأمريكيين يعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المستعمرون الأوائل يعتقدون قبلهم، بأنَّ لهم الحق المطلق في أن يقتحموا أي غرب في أي مكان من الأرض. إنَّ ميتافيزياء "اقتحام الغرب" التي نسفت نظام البوصلة وأعدَّت العصر الذهبي لنظرية البريطاني مالتوس، جعلت الغرب الأمريكي في كلِّ الجهات وفي كلِّ الأرحام. إنَّه "الغرب" اللاّنهائي، اللاّمكان، وإنَّه كل مكان. لكن الأهم من هذا إنَّ هؤلاء "الآباء" لم يكتفوا بحمل العقيدة التوراتية على محمل التبشير وحسب، وذلك على أهمية هذا الجانب في توفير المناخ السايكوسوسيولوجي والروحي للمهاجرين. فلقد انبرت النخب المؤسّسة في بثّ الروح التوراتية في الدستور الأمريكي.

واللآفت للاهتمام هنا أنَّ وضع الدستور قد شجَّع على توثيق وتثبيت المعنى الإسرائيلي لأمريكا كما كتب رئيس جامعة هارفر صموئيل لانغدون في رائعته "جمهورية الإسرائيلين: نبراس للولايات المتحدة".

هذه "الرائعة" التي هي في الأصل خطبة ألقاها في المحكمة العليا \_ سوف لن يجد قارئها لحظة شك في أنّه يقرأ مقاطع من سفر الخروج أو التثنية. بـل إنَّ لانغدون فعلا يفتتح كلامه عن ولادة الدستور بهذا المقطع من سفر التثنية: "لقد علّمتكم فرائض وأحكاماً كما أمرني الرَّب إلهي لكي تعملوا بها في الأرض التي أنتم داخلون إليها لتتملّكوها. فاحفظوا واعملوا، فتلك هي حكمتكم وفطئتكم في عيون الشعوب الذين سيسمعون عن هذه الفرائض ويقولون: ما أعظم هذا الشعب وما أحكمه وأفطئه!".

الواقع - كما يلاحظ صاحب كتاب "أمريكا والإبادات الجماعية" إنَّ كل هذه الرائعة إنَّما هي شرح وتعليق وقياسات تمثيلية بين شريعة موسى والدستور الأمريكي، وبين الإسرائيليين والأمة الإسرائيلية. فالدستور مناسبة للتأكيد على وجه السبه بين ما نزل على موسى من "ألواح" وبين ما نزل على قلب واضعي الدستور. وهي مناسبة للتذكير بأنَّ إسرائيل القديمة والجديدة أمَّة مختارة، باركها الله قديهاً بشريعة ليس لها مثيل، وجعلها "فوق كل الشعوب" نبراساً للعالم عبر كل العصور، ثم أكرمها حديثاً بدستور ليس له مثيل وجعلها "فوق كل الشعوب" مثالاً يُحتذَى عبر كل العصور. فإذا تعلَّم الناس منهم (طريقتهم في الحضارة) رفعوا من شأنهم، وإذا استكبروا وأبوا جرّوا على الناس منهم الدمار والخراب (والأضرار الهامشية).

سوف يمضي لانغدون في المقايسة إلى الحدّ الذي يرى فيه أنَّ تأسيس مجلس الشيوخ ليس إلاَّ استمراراً لما فعله موسى عندما اشتكى إلى يهوه أنَّه لا يطيق الحكم وحيداً، فأمره باختيار سبعين رجلاً من الحكماء والرتباء. ثم لم يجد لانغدون حرجاً في القول بأنَّ حكومة موسى كانت "جمهورية" وقائمة على المبادئ الجمهورية، وإنَّ قبائل إسرائيل كانت تحكمها حكومات محلية لامركزية لا تختلف عن الحكومة المحلية للولايات المتحدة.

وفقاً للإيديولوجيا المؤسّسة للسلوك الأمريكي، لن يكون أمراً مفارقاً، أن يُنظر إلى إسرائيل اليوم، كفيزياء أمريكية مقدَّسة. ولئن كان المعنى الإسرائيلي لأمريكا داخلاً في التاريخ السياسي الممتد منذ المهاجرين الأوائل قبل أكثر من ثلاثة قرون، فهو يرقى إلى مراتبه القصوى لدى المحافظين الجدد في مستهل القرن الحادي والعشرين.

سوف يعلن أمريكيون كثر، ومن بينهم المحرر السابق في صحيفة "وول ستريت جورنال"، "ماكس بوت" أنَّ العلاقة الحميمة مع إسرائيل تبقى العقيدة الأساسية للمحافظين الجدد، معتبراً أنَّ استراتيجية الأمن القومي لدى الرئيس جورج دبليو بوش تبدو وكأنها جاءت مباشرة من صفحات توراة المحافظين الجدد.

لكن ستاني هوفهان \_الأستاذ في جامعة هارفارد والكاتب في "نيوريبابليك" \_ يمضي إلى الكلام عن أربعة مراكز قوة كلها تدعو إلى الحرب واستعمال القوة ضد من لا يوافق العقيدة السياسية والأمنية للولايات المتحدة. ويشير إلى أنَّ هؤلاء \_وخصوصاً أولئك الذين تحلقوا حول بوش الابن وأبرزهم ريتشارد بيرل وبول وولفووتيز وكونداليزا رايس ورونالد رامسفيلد وديك تشيني وسواهم \_ينظرون إلى السياسة الخارجية عبر عدسة مهيمنة واحدة: هل الأمر مناسب لإسرائيل أم لا؟ ومنذ نشأة إسرائيل في العام 1948 لم يكن لأصحاب هذا التفكير أن يشكّلوا غالبية طاغية في الخارجية، ولكنهم في عهد بوش الابن صاروا أفضل الأوضاع في البنتاجون عبر أشخاص مثل وولفووتيز وبيرل ودوغلاس فايث.

## المحافظون الجدد

من هم هؤلاء "المحافظون الجدد" الذين بلغوا السلطة العليا في الولايات المتحدة ليبدأوا بإنجاز تلك المطابقة النادرة والاستثنائية بين أمريكا وإسرائيل بوصفها معنى واحداً وجوهراً واحداً ؟

يبيِّن الكاتب الأمريكي باتريك بوكانان أنَّ الجيل الأول منهم ضمَّ الليراليين

السابقين، بالإضافة إلى الاشتراكيين والتروتسكيين، وكذلك المجموعات الآتية من شورة ماكغوفرن عبر نهاية مرحلة المحافظين، وانتقلت بعد مسار طويل إلى السلطة مع مجميء رونالد ريغان إلى البيت الأبيض في العام 1980م.

وفي هذا الموضوع سبق لكيفن فيلبس أن عُرِّف بـ "المحافظ الجديد" آنذاك وبأنَّه "مرر في مجلة أكثر مما هو عامل بناء". أما اليوم فيمكن التعريف به بأنه من الأعضاء المقيمين في مؤسسات السياسة العامة مثل "مؤسسة المشاريع الأمريكية" أو إحدى توابعها مثل "مركز سياسة الأمن"، أو "المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي". إنَّه باختصار من الأشخاص الذين يعملون عن كثب مع مجموعات وضع الأفكار والخطط.

لم يأتِ أحد، تقريباً، من هؤلاء من عالم الأعهال أو القوات المسلحة، وبعضهم القليل من أعضاء حملة "غولدوتر". وهم يستشهدون عادة بأبطال من أمشال وودر ولسون وهاري ترومان ومارتن لوثر كينغ، فضلاً عن الشيوخ الديمقراطيين مشل هنري سكوب جاكسون وبات موينيهان وغيرهما. وهم جميعاً من أنصار سياسة التدخّل في شؤون الدول الأخرى، وينظرون إلى عامل دعم إسرائيل على أنه عنصر بالغ الأهمية. ومن نجومهم في هذا المجال جان كيكباتريك، بيل بينيت، مايكل نوفاك وجايمس.ك. ولسون.

أما منشورات المحافظين الجدد فتشمل الـ "ويكلي ستاندرد"، والآنف ذكرها "كومنتاري"، والـ "نيويورك ريبابليك"، و"ناشونال ريفيو"، وكذلك صفحة المحرر في "وول ستريت جورنال". وهي على قلّة عددها تبقى واسعة النفوذ عبر سيطرتها على مؤسسات المحافظين ومجلاتهم. فضلاً عن قوة الارتباط بالنقابات الصحافية ومراكز القوى.

المهم في الأمر لدى هؤلاء هو أنهم يجاهرون بفلسفتهم التوراتية وبضرورة صون "المقدس الإسرائيلي" أيّاً تكن تبعات التمرين على هذه الفلسفة. ولسوف يمضي عدد من رموز التيار الجديد والمحافظين إلى وضع إسرائيل في مقام يتجاوز كونها "فيزياء سياسية أمنية ينبغي صون حياضها المقدس". بل إنَّ بعض روَّى هذه الرموز يبلغ درجة لافتة في

شغفه بالكينونة الإسرائيلية إلى حد جعل الحروب مفتوحة وممتدة على العالمين العربي والإسلامي، وخصوصاً على البلاد المحيطة بها.

ولو شئنا أن نعطي توصيفاً لهذا الشغف لقلنا إنَّ أصحاب هذه الرؤية المؤثرة والحاسمة في السياسات الأمريكية العليا، أرادوا لإسرائيل أن تؤلِّف نقطة جيو ساستراتيجية شديدة الحساسية في الدائرة الكبرى للأمن القومي الأمريكي، وثمة من الأمثلة الدالَّة على هذه الرؤية الكثير.

ما يريده هؤلاء المحافظون الجدد \_على ما يلاحظ باتريك بوكانان في كثير من المرارة \_ هو تجنيد الدم الأمريكي لجعل العالم أكثر أماناً بالنسبة لإسرائيل. إنَّهم يريدون فرض سلام السيف على المسلمين، وأن يموت الجنود الأمريكيون أثناء ذلك إذا لزم الأمر.

عرَّر الـ "واشنطن تايمز" أرنولد بوركغريف وصف ذلك بأنَّه "قانون بوش ـ شارون .. حيث ليكوديّو واشنطن يتولّون سياسة الولايات المتحدة في السرق الأوسط منذ أن أقسم بوش يمين الولاء في الرئاسة الأمريكية".

المحافظون الجدد يريدون إمبراطورية أمريكية، والشّارونيون يريدون السيطرة على الشرق الأوسط، والمشروعان يتلاقيان بدقّة. وعلى الرغم من إصرار المحافظين الجدد على أن الـ11 من سبتمبر أطلق شرارة الحرب على العراق وأنصار الإسلام، فإنَّ جـذور هـذه الحرب وخططها تعود إلى ما قبل ذلك بكثير.

في العام 1996 سيخطو التيار المتصهين في الفكر السياسي الأمريكي خطوة استثنائية. فقد أعدّت مؤسسة الدراسات الإستراتيجية والسياسية المتقدمة الأمريكية تقريراً بعنوان: "استراتيجية جديدة لإسرائيل في العام 2000". وتنبثق الأفكار الأساسية للتقرير من نقاش شارك فيه صانعو رأي بارزون، بمن فيهم ريتشارد بيرل وجايمس كولبرت وتشارلز فيربانكس ودوغلاس فايث ورويرت لوينبرغ ودايفيد وورمسر وغيرهم.

المهم أنَّ المهندس الأساسي للتقرير هو ريتشارد بيرل، مساعد السيناتور سكوب حونسون في ذلك الوقت، علماً بأنَّ هذا الأخير كان في العام 1970 خيضع لاستجواب حول تسريب أشرطة تحمل معلومات سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وفي العام 1974 كتب ستيفن د.إسحق في "السياسات اليهودية والأمريكية" أنَّ "بيرل وموريس زميتاي يقودان جيشاً صعغيراً من أنصار السامية في كابيتول هيل، ومهمتهم توظيف القوى اليهودية وتوجيهها لتحقيق المصالح اليهودية". وفي العام 1983 قالت الـ "نيويورك تايمز" إنَّ بيرل نال مبلغاً كبيراً من مصنع سلاح إسرائيلي.

وتحت عنوان "انطلاقة نظيفة: إستراتيجية جديدة لتأمين المملكة" قُدَّم التقرير المشار إليه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو. وفيه يحث هؤلاء "نتنياهو" على دفن اتفاقيات أوسلو التي كان أنجزها زعيم "العمل" الراحل إسحق رابين، وذلك بهدف اعتهاد استراتيجية جديدة أكثر شراسة: "تستطيع إسرائيل تشكيل محيطها الإستراتيجي، بالتعاون مع تركيا والأردن، وذلك عبر إضعاف سوريا واحتوائها، أو حتى دحرها. ويمكن تركيز الجهد على الإطاحة بصدام حسين في العراق، وهو هدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل وذلك من أجل إحباط الطموح السوري في المنطقة. ومؤخّراً تحدّى الأردن الطموح السوري عبر طرحه عودة العرش الهاشمي إلى العراق".

في استراتيجية بيرل ورفاقه تبقى سوريا هي العدو بالنسبة لإسرائيل، ولكن طريق دمشق تمرّ في بغداد. وإذا كانت الخطة تشجع إسرائيل على اعتهاد "مبدأ الاستباق"، فإنَّ المبدأ عينه بات الآن مفروضاً على الولايات المتحدة بواسطة المجموعة عينها. وفي العام 1997م قال بيرل في ورقة وضعها تحت عنوان "استراتيجية من أجل إسرائيل" إنَّ على تل أبيب إعادة احتلال "المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. حتى لو جاء الثمن بالدم مرتفعاً".

من جانبه وضع وورمسر خطط حرب مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة التوجيه ضربة حاسمة إلى مراكز الأصولية في الشرق الأوسط. ويجب على إسرائيل

والولايات المتحدة التوسَّع في الضربة بها يتجاوز بجرد نزع السلاح إلى القضاء الكلي على مراكز الأصولية في أنظمة دمشق وبغداد وطرابلس وطهران وغزة. وسيكون من شأن ذلك تكوين قناعة شاملة بأنَّ محاربة الولايات المتحدة أو إسرائيل هو انتحار". وهو دعا البلدين إلى الانتباه للأزمات معتبراً أنَّها "قُد تكون فرصاً". وقد نشر وورمسر خططه المذكورة في أول يناير من العام 2001 ، أي قبل تسعة أشهر من الـ 11 من سبتمبر.

وكان للكاتب مايكل ليند أن يتحدث عن عصبة بيرل، فايث وورمسر بقوله: "إنَّ اليمين الصهيوني الذي ينتمي إليه بيرل وفايث وعلى الرغم من قلَّته العددية ، فإنَّه يتمتع بنفوذ كبير في دوائر صنع القرار مع الجمهوريين. إنها ظاهرة تعود إلى السبعينيات والثهانينيات حين عمد عدد من المفكِّرين اليهود الديمقراطيين إلى الالتحاق بتحالف ريجان،

وإذا كان العديد من هؤلاء الصقور يتحدثون علناً عن حملات صليبية من أجل الديمقراطية، فإنَّ الهم الأساسي لدى عدد من المحافظين الجدد هو السلطة وسمعة إسرائيل".

وعلى الرغم من غلبة هذا التيار وسيادته على مركز القرار في الولايات المتحدة، فثمة من الخبراء الأمريكيين من أطلق صرخته من سوء العاقبة المنتظرة بسبب من العمى الإيديولوجي الذي يسيطر على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم.

لم يكن ابتعاث "العصب الإسرائيلي" لأمريكا في زمن المحافظين الجدد، إلا تأكيد الميتافيزيقا التاريخية التي رست عليها المقولة الأمريكية. وهذا "العصب" الذي يمنح لأمريكا معناها الإسرائيلي، مربوط بحبل وثيق إلى سلسلة غير متناهية من المفاهيم التي تؤول على الإجمال إلى إعادة إنتاج عقيدة "التفرد" أو ما يرسّخ خرافة النوع الأمريكي النادر. لقد ذهب المسؤول السابق في البنتاجون مايكل ليدين إلى تسويغ مذهب القوة اللامتناهية ، حتى ولو أدَّى الأمر بالولايات المتحدة إلى أن تقوم كل عشر سنوات باختيار بلد صغير تضرب به عُرْضَ الحائط، وتدمّره، وذلك لغاية وحيدة وحسب وهي أن تظهر للجميع أنها جادة في أقوالها.

وينطلق ليدين من نظرية أنَّ "الاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأمريكي" ليحدد بالتالي "المهمة التاريخية" الحقيقية لأمريكا فيقول: التدمير الخيلاق هو اسمنا الشاني في الداخل كما في الخارج. فنحن نمزق يومياً الأنهاط القديمة في الأعهال والعلوم، كما في الأداب والعهارة والسينها والسياسة والقانون. لقد كره أعداؤنا دائهاً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة التي طالما هدَّدت تقاليدهم (مهها كانت) وأشعرتهم بالخجل لعدم قدرتهم على التقدّم.. علينا تدميرهم كي نسير قُدُماً بمهمتنا التاريخية.

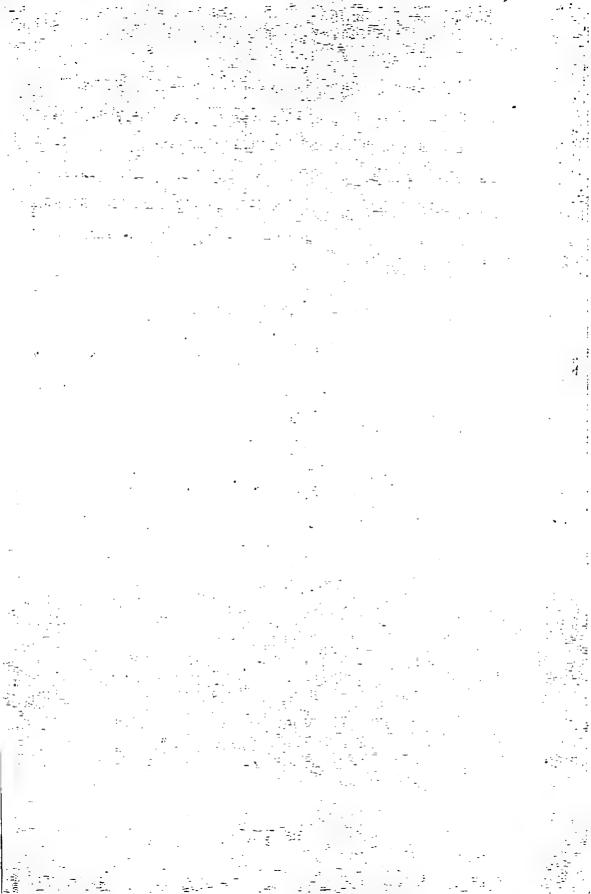

# الفصل الرابع

الفوضَى الخلاقة 11 الأبعاد الطائفية والكارثة الكبرى



فور غزوه العراق ، قال الرئيس الأمريكي - آنـذاك - جـورج بـوش: " اجتياح العراق سيخلق فجراً جديداً".

ماهية هذا الفجر الجديد، وكيف سيكون؟ أوضحها اليهودي ناتان شارانسكي بقوله آنذاك: "الإسلام هو إرهاب والعالم العربي ليس إلا تجمعاً لأقليات دينية وعرقية عاجزة عن العيش معاً، في كيانات دولة وطنية، إذن لابد من حلول استشصالية لمنابع العنف والإرهاب، الذي نشهده من أجل خدمة الديمقراطية ومصالح أمريكا، وأن لا حل لهذا إلا باستخدام الطائفية في إطار استراتيجية الفوضى الخلاقة".

وقد استند العدوان الأمريكي في غزوه للعراق بالفعل على مبدأين، مبدأ وظفه خلال الحرب هو الصدمة والترويع، ومبدأ آخر وظفه بعد سقوط النظام السابق لإحكام قبضته على العراق بعد حل البنية التحتية للدولة العراقية هو الفوضى الخلاقة، وإن سبق الاثنين سياسة تجويع وحصار مدمرين راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون عراقي.

ويتضح من طبيعة المشروع الأمريكي على العراق أن ثمة شيئاً خفياً تتمثل فيه أحط أساليب المحتل التي تمارس في الشارع العراقي، والمقسود هو تطبيق سياسة الفوضى الخلاقة التي هي الأداة لتمزيق مكونات الشعب العراقي، وهي الرهان الأمريكي لتنفيذ ونجاح مشروعه لتركيع العراق.

أول خطوة لتنفيذ الفوضى الخلاقة تمثلت في توظيف البعد الطائفي وإبراز الشخصية الطائفية في المشروع السياسي العراقي، فتم إلزام تنظيمات وأحزاب يسارية وعلمانية وشخصيات لبرالية، بالمحاصصة الطائفية تنفيذاً لرغبات الراعي الأمريكي، ولإيهام الناس أن العراق في حقيقته ليس وطنا ولا تاريخا ولا أمة، بل هو مجرد طوائف بدليل دخول هذه الأحزاب والكيانات بمجلس الحكم، على أساس طائفي وليس على أساس البرنامج السياسي والتاريخ الأيدلوجي لهذه القوى.

فكانت هذه اللوثة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وأشاعها كوباء في العقل السياسي العراقي واضحة، إذ بلغ مجموع الأحزاب والتجمعات المشاركة في انتخابات 12/15/2005/ في العراق أكثر من 330 حزباً وكياناً، من المصعب أن تجد بينها تجمعات ذات خطاب سياسي وطني يحرص على العراق كوطن بعيداً عن الكتل الطائفية، وإن وجد ذلك الخطاب فسيكون من الندرة بحيث لا يمكن له أن يسرى النور من شدة السعار الطائفي الذي تحلت به تلك الانتخابات..

عن معطيات الفوضى الخلاقة في العراق يقول د.سيار الجميل: " إن مجتمع العراق اليوم، يعبر عن حالات عقيمة نتيجة أفظع الأهوال التي مـر بهـا، وقـد اجتمعـت عنـده ركامات من التناقضات وافتقد بعضاً من انسجاماته ومتعايشاته القديمة بحكم تفاقم أسباب وتفاعل عوامل داخلية وخارجية على امتداد خمسين سنة منضت. نسرى منتهى الطيبة والوداعة يقابلها منتهي التوحش والقساوة..أروع التعابير والجماليات وأخمصب العواطف يقابلها أقبح الكلمات وأسوأ التعابير والشتائم.. أقوى العلاقات الحميمية يقابلها سلوكيات عدوانية وكراهية وأحقاد..عشق للعمل وتفانٍ في أداء الواجب وحب الوطن يقابله فقدان الشعور بالمسؤولية وتنصل عن القيم وكره لـروح المواطنـة.. إلـخ .. كان عراقا مزيفاً مزيناً وكأنه خارج للتو من ألف ليلة وليلة من دون أن يدرك الخلق أن العراق هو واحد من أكثر المجتمعات المعقدة في هذا الوجود.. قاد الحركات القومية العربية فيه من أصول غير عربية ساطع الحصري من أصل تركي، وسامي شـوكت مـن أصل قوقازي ورشيد عالي الكيلاني من كيلان.. وهذا البلد الذي عاشت فيه تنوعات بشرية كثيرة، ابتداء من السومريين والبابليين والكلدانيين والكيشيين والكوتيين والأشوريين والسريان، وصابئة، وأتراك وكرد وفرس وقزوينيين وأرمينيين وجورجيين وشركس وقوقازيين وأفغان وداغستانيين وسلاجقة وصفويين، وقبل الفتوحات الإسلامية كان العراقيون من الجنوب إلى الشمال أغلبهم خاضع للكنيسة النسطورية ويتحدث السريانية، وبعد الفتح ودخول خمسين ألف فارس إلى العراق الذي يضم سبعة

ملايين، انصهر الجميع في هوية المنتصر العربية. وهذا الخليط العجيب والمتناقض لاتستطيع أهم الدراسات الأنثربولوجية سبر أغواره وتفكيكه".

الكثيرون من العراقيين البسطاء كانوا يحلمون بعالم جديد، بعد سياع الوعود التي أطلقها الساسة الأمريكان، بشأن إعادة إعهار العراق، وأنهم إزاء أوسع المشاريع نطاقاً منذ الجهود التي شهدتها أوروبا واليابان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .. سمعوا وعوداً من قبيل : ستبنى العهارات وتحل أزمة السكن... وسيشهد العراق أضخم مشروع أمريكي في العالم بعد مشروع مارشال في أوروبا.. لكن الذي حدث، هو تفكيك للدولة وتدمير شامل لما تبقى من بنى تحتية، وتحولت التصريحات باتجاه تحويل العراق إلى ساحة عالمية لحاربة الإرهاب العالمي.

وشيئاً فشيئاً يزداد الوضع الأمني سوءاً، ويتفاقم الوضع الاقتصادي، ويتمزق النسيج الاجتماعي.. السؤال الكبير، هل أرادت أمريكا أن يفشل مشروعها المعلن في العراق؟ أو بالتحديد هل كانت تخطط لمثل هذا الوضع؟

وحتى نتبين البعد الطائفي في نظرية الفوضى الخلاقة ، نتوقف عند استغلال هذا البعد والعزف عليه كأحد أدوات هذه النظرية، التي تنبع فكرتها عادة من خلال الصراعات المسلَّحة، فحينها كان الموقف العسكري على مسرح العمليات يتجمَّد بين طرفين متحاربين، وتتوقف مقدرة الطرفين على إحداث هزيمة بالطرف الآخر كان أحد الطرفين يلجأ إلى تفجير الموقف بشكل غير عادي، ثم يقوم بتجميع الشظايا لبناء موقف جديد يكون أكثر ملاءمة لأهدافه.

وقد التقط المحافظون الجدد - وهم المجموعة التي أحاطت بالرئيس الأمريكي بوش، وكانت تشكِّل مطبخ صناعة القرار - الفكرة، وراحوا يؤصلونها ويروِّجون لها في العالم، ويؤكد هذه الفكرة دراسة نشرها الدكتور "روبرت ساتلوف" - مدير معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى من موقعه الخاص على شبكة الإنترنت - وقد دارت محاور الدراسة حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط واستراتيجية "الفوضي

الحلاَّقة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في المنطقة، والتي تهدف من وراثها إلى خلخلة أوضاعها، عن طريق إحداث هزَّات عنيفة في البلدان العربية، ثم إعادة بناثها من جديد على أسس ديمقراطية - على حد قوله.

وقد أكد الدكتور "ساتلوف" أن إدارة الرئيس بوش آمنت بتلك السياسة، وأنها قدرت فترة قد تستغرق حوالي عشر سنوات ليتم تنفيذها في المنطقة، ولم تقف الدراسة عند هذا الحد، ولكنها طالبت الولايات المتحدة بضرورة تشجيع الديمقراطية في العالم العربي، ومساندة الذين ينادون بها ماديًّا ومعنويًّا، كها دعت الدراسة الإدارة الأمريكية لرفض الاقتراح الذي ينادي به بعضُ الساسة الأمريكيين المشارِكين في اتخاذ القرار والخاص بإقامة حوار مع الأطراف التقليدية، وطالبت الدراسة بوش بدعم العلاقة مع الليبراليين العرب الذين اعتبرهم "ساتلوف" الأقرب إلى الولايات المتحدة ويؤمنون بنموذج الديمقراطية الأمريكية.

وخلاصة هذه النظرية المدمرة تقوم على زعزعة الأوضاع في دولة ما حتى لو كانت حليفة أو صديقة، وتحريض القوى السياسية والاجتهاعية في الداخل لتتحرك رافضة نظام الحكم القائم حتى يجد نفسه أمام احتهالين: إما أن يسقط نهائيًّا، وإما أن يخضع للضغوط الأجنبية وينصاع لمطالبها، وفي الحالتين يستطيع مهندسو. "الفوضى الخلاَّقة" إعادة بناء الدولة وتركيب قواها ومؤسساتها وفق نخططاتهم وأهدافهم.

والفوضى الخلاَّقة أنواع: فمنها العنيف، ومنها الهادئ، وبالنسبة للنوع الأول فالمثال الصارخ والواضح له في العراق؛ حيث قام الجيش الأمريكي باحتلال العراق وتدميره، وإطلاق كل قوى الفوضى والسرقة والنهب والقتل والثأر والتصفية العرقية والطائفية، بينها هو قابعٌ ينتظر انتهاء حالة الفوضى إلى حالة جديدة "خلاَّقة" يبنيها على عينيه.

وفي فلسطين لعبت "الفوضى الخلاَّقة" ولا زالت تلعب دورًا أساسيًّا في إثارة الخلافات بين حركتَي فتح وحماس، وكلها حدث تقاربٌ بينهها أشعلت نيران الخلاف من

جديد أملاً في إشعال حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس، وعلى أمل البناء فوق الأنقاض بها يتناسب مع المشروع الصهيو أمريكي، وما ينطبق على العراق وفلسطين ينطبق أيضًا على السودان والصومال.

### 4-ساحات عربية:

والنوع الثاني من "الفوضى الخلاقة" الأمريكية - والتي تبدو أقلَّ دمويةً من المشهد العراقي أو الفلسطيني أو الصومالي - يتمثل في أربع ساحات رئيسية في المنطقة العربية والإسلامية، تبدأ بإيران التي دخلت مع أمريكا والغرب لعبة الشدِّ والجذب حول برنامجها النووي الذي مضت فيه قدمًا بثبات وقوة، رغم كل التهديدات، بينها أمريكا وحلفاؤها متردِّدون في الانقضاض العسكري عليها خوفًا من ردِّ الفعل الإيراني الذي سوف يكون مدمرًا لمصالح أمريكا في المنطقة، وخاصة في العراق ودول الخليج؛ ولذلك فإن اختيارات "الفوضى الخلاَّقة" ما زالت تحت الاختبار حتى الآن.

أما في لبنان فقد قطعت "الفوضى الخلاقة" شوطًا بعيدًا، بدأ بقتل "رفيق الحريري" رئيس وزراء لبنان، ثم اتجهت أصابع الاتهام تشير إلى سوريا، وبادرت الأمم المتحدة باستصدار القرار ١٥٥٩ والذي على إثره خرجت سوريا من لبنان، ثم بدأت الفوضى في استدعاء كل المطرودين من لبنان والمتعاملين مع العدو الصهيوني في السابق؛ بحجّة التسامح وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية، ثم اختلط الحابل بالنابل، واستطاع مهندسو الفوضى أن يخرجوا كلَّ الفرقاء إلى الشارع، وبنزول الجيش أيضًا تكون الحلقة قد اكتملت للبناء وفقًا للمصلحة الصهيو أمريكية.

والآن نأتي إلى مصر.. وقد يظن البعض أنها كانت بعيدةً عن مرمى "الفوضى الخلاَّقة" وهذا نوعٌ من الوهم، خاصة النغمة التي كان يردِّدها بعض السياسيين قبل ثورة ٢٥ يناير، من أن مصر هي حليف رئيسي لأمريكا ولا يمكن لأمريكا الاستغناء عنها أو المخاطرة بمهارسة لعبة "الفوضى الخلاقة" معها احتفاظًا بنظام حكمها الحليف " نظام

الرئيس السابق حسني مبارك " قويًّا ومتهاسكًا، متناسين أن من يسراهن على المصداقة الأمريكية فهو خاسرٌ مقدمًا؛ لأن المصالح الأمريكية لا تعرف الصداقة، وأن الذي يتغطًى بالأمريكان فهو "عُريان".

فقد لعبت أمريكا \_ وبعنف \_ بورقة أقباط مصر كي تؤجج الفتنة الطائفية في مصر، وفي وساعدها نظام مبارك، لكي يؤكد أن وجوده في السلطة حتمي لحماية أقباط مصر، وفي ثورة يناير أثبت المصريون \_ مسلمون ومسيحيون \_ رفضهم استغلال الدين ، أو الزج بهم في هذه اللعبة التي لا تخدم مصالحهم ، بل وتحالفوا معاً لإسقاط النظام الذي يهارسها مع الأمريكان !

إن ما حدث في مصر في يناير وقبلها من حراك سياسيًّ على كل الأصعدة، كان من خلال قوى سياسية واجتهاعية ترفض الأوضاع الراهنة، وتبحث عن التغيير السلمي عن طريق الإصلاح الديمقراطي، وتصطدم بنظام ديكتاتوري مستبدًّ منصاع لمهندسي "الفوضي الخلاقة"، مستخدمًا القوة الأمنية الباطشة وأقصى درجات العنف، من ضرب وسحل في الشوارع، واعتقال لا يفرق بين عابر طريق ومتظاهر، وبين صحفي يؤدي عمله أو قاض في طريقه إلى منصته!!

لقد كان يمكن للنظام أن يسد الطريق أمام الفوضى الأمريكية الخلاَّقة التي سوف تستغل هذا الحراك، وأن يجيب مطالبهم العادلة، ولكن يبدو أن مساندة أمريكا للنظام جعلته يستقوي على معارضيه، فيضرب ويبطش ويحوِّل المدنيين إلى محاكم عسكرية؛ حتى أصبح النظام في خصام وقطيعة مع كل القوى السياسية في مصر، من قضاة وصحفيين ومهندسين وأساتذة جامعات وعال وطلبة، بل زاد الطين بلَّة أن يلجأ النظام إلى العبَث بالدستور لكي يكرس الطائفية والفرقة بين أبناء الأمة تحت دعوى المواطنة، لتفتح الباب على مصراعيه لدخول الفوضى الأمريكية الخلاقة ، ولكن شاء القدر أن يهب المصريون لإسقاط النظام ومعه نظرية الفوضى الخلاقة لحلفائه الأمريكان !!

لقد تبنت الإدارة الأمريكية هذه النظرية وسعت لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ

كها جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية - آنذاك- كونداليزا رايس ": لابد من إعادة النظر في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط منذ عقود مهما كانت المخاطر الناجمة عن ذلك".

وبالتالي فالعالمان العربي والإسلامي حسب نظرية الفوضى الخلاقة لا وجود لهما والحديث عن الشرق الأوسط الكبير فقط ، بل ذهب هؤلاء في وقاحتهم إلى حد إقصاء تعبير العالم العربي والعالم الإسلامي من القاموس الدبلوماسي الأمريكي ، وهو ما يفسر إصرارهم على رفض أي هوية عربية أو إسلامية للعراق مثلا أو غيره من الدول العربية، بل عراق فيدرالي، ولبنان فينيقي، ومصر فرعونية..

ولكن لماذا كل ذلك؟!

لماذا تقويض ما هو قائم والبناء عليه بمفاهيم جديدة ?

الإجابة: كي تصبح إسرائيل هي البوابة الوحيدة التي تـدخل عبرهـا دول المنطقـة للالتحاق بركب المدنية والدول العصرية ..

لتصبح إسرائيل هذا الكيان السرطاني الطارئ في قلب العالم العربي كياناً طبيعياً في هوية شرق أوسطية دينها الأساسي أمن ومصالح إسرائيل.

إذن الهدف الحقيقي من سياسات الولايات المتحدة ومشروعها الفوضوي الفوضى الخلاقة "هو القضاء نهائياً على مفهوم العروبة، ووضع المنطقة تحت السيطرة والهيمنة الإسرائيلية، لأن العروبة التي تمثل قوة الدفع نحو التحرر والوحدة بين شعوب الأمة العربية كانت ولا تزال هاجس الصهيونية وإسرائيل، ففلسطين تشكل قضية العرب المركزية، وهي ليست مقصورة على الشعب الفلسطيني، والعروبة تشكل العمق الاستراتيجي لمقاومة هذا الشعب وكفاحه لنيل حقوقه المشروعة من تحرير أرضه وعودة لاجئيه، فالقضاء على العروبة يسهل على إسرائيل قتل وتشريد الشعب الفلسطيني وسحق مقاومته.

خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية (كوندوليزا رايس) لمصر قالت في محاضرة القتها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن الولايات المتحدة سعت على مدى ستين عاماً إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على حساب الديمقراطية، ولكنها ستتبنى الآن نهجاً يدعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب". وهذا المعنى مشكل من حيث تطبيقه على أرض الواقع ؛ لأن التطلعات الديمقراطية أصبحت رهان كل القوى الطائفية والسياسية في المنطقة، بمعنى أن دعم هذه التطلعات الديمقراطية سيعيد تشكيل المنطقة سياسياً وجغرافياً إلى (شرق أوسط جديد) بدأ التسويق له والتسابق الأعمى نحوه.

## الفصهالخامس

الفوضي الخلاقة

و"الشرق الأوسط الكبير"



حين تكلمت وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة عام 2006م، يومها كانت قنابل الصهاينة تمزق شعب لبنان الأعزل، حتى رأت من خلال وميض تفجّرها شرطاً لخلق شرق أوسط جديد.

ولكن رايس نست في حينها بأن أمريكا عاجزة تماماً عن تحريك الشارع العربي لأنه يعرفها على حقيقتها ويعاديها، فأنَّى لأمريكا أن تحدث تلك الفوضي الخلاقة!.

وكان هذا السؤال يطرح نفسه وبقوة، ومع ذلك لم تجد أمريكا جواباً له في حينها، فهي تدرك وبها لا يدع مجالاً للشك بأن وسيلة الغزو والقصف المدمّر ضد دول الشرق الأوسط لأجل خلخلة أنظمتها مكلّف وباهظ ماليّاً وبشريّاً كها حدث في العراق وأفغانستان...لقد ظلت أمريكا ومن معها من الدول الغربية تحلم بالشرق الأوسط الجديد، شرقاً مقسها ومتشظياً أكثر مما هو عليه، لا ينتمي لقومية عربية ولا لإيديولوجية دينية، شرقاً من السهل التحكم به أكثر مما هو الآن، شرقاً يضمن أمن إسرائيل، وعبّاً للغرب وقيمه.

لقد بحثت أمريكا كثيراً والغرب من ورائها عن الوصفة السحرية لخلخلة الأنظمة العربية أولاً، وإحلال الفوضى فيها ثانياً، فلم تهتد إلى ضالتها، إلا من بعد العودة إلى التاريخ ونبش الكتب الفلسفية ونظرياتها المعقدة، وبالأخص المتعلقة بعلم المجتمعات (السوسيولوجيا). فجاءت خطوتها الأولى نحو هذا المشروع الجديد، لتطأها في السودان وبالأخص على رأس رئيسها: عمر البشير سنة 2009، حيث كان البشير هو أول رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية أمراً باعتقاله أثناء وجوده في الحكم!

فجاء التعليق الروسي في يومها وهو يعتريه الـذهول قائلا: "إن استصدار هذه المذكرة في حق الرئيس السوداني يعد سابقة خطيرة". مع أن النظام العنصري في جنوب إفريقيا لم يحاكم، وكذلك لم تصدر مذكرات الاعتقال ضد القيادات الإسرائيلية التي ارتكبت الجرائم في لبنان وفلسطين. وفضلا عن ذلك فإن محكمة الجنايات الدولية لم

تحاكم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الذي احتل العراق وتسبب في قتل مئات الآلاف من العراقين العزل بحجة امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل التي بينت الوقائع أنها غير موجودة إطلاقاً.

لقد أرادوا من خلال هذه المذكرة بغض النظر إن كان البشير يستحقها أم لا-إرسال رسالة قوية وشديدة اللهجة ضد رؤساء دول الشرق الأوسط مفادها: " بأنكم ستحاسبون وستحاكمون وستلاحقون دوليّاً، إن قمتم بقمع شعبكم ولم تسمحوا له باستنشاق حرية التعبير والمطالبة بحقوقه، وإن طالب بالانقسام".

لقد استطاعت الأنظمة الغربية في الأعوام القليلة الماضية من أن تجعل المنظات وبقوة الأعمية حصان طروادة لأجل الولوج إلى الشرق الأوسط الجديد، فدعمت المنظات وبقوة غير معهودة، وبالأخص المنظات الداعية إلى الحريات الفردية. فتفاعلت المنظات وأغلب أعضائها بصورة عفوية في الشرق الأوسط، وبدأت تدعم وتكثف من نشطائها الحقوقيين، حتى أصبحت تتدخل في أبسط القضايا، وإصدارات المحاكم القضائية في دول الشرق، فتارة تهدد الدولة ومسؤوليها برفع تقارير لمنظاتها، كمنظمة العفو الدولية مثلاً، لتتخذ الإجراءات اللازمة وما يتبعها من مذكرات على المسؤولين، ما لم تنقض قرار محاكمها، ضد نشطائها وتحكم بتبرئتهم بها تراه المنظمة وحسب معاييرها حقوقاً شرعية لنشطائها، ولهذا ظهرت لنا تلك التصريحات النارية من قبل هؤلاء المدعومين من تلك المنظمات على نقد أنظمة بلدانهم، دون أن يتم التضييق عليهم قبل الاعتداء أو اعتقالهم!

ومع كل ذلك الزخم والدعم للمنظمات لم يتفاعل أغلب الشارع الشرقي بالصورة المطلوبة، فكانت نظرة الشك والريبة تملؤهم بسبب معاييرهم المزدوجة مع القضية الإسرائيلية.

لقد كانت الخطة في إحلال الفوضى الخلاقة تقتضي على منح المجتمع جرعة هاثلة من الحرية لم يتعاطها من قبل على مر حياته.

إن المجتمعات التي عاشت فترات طويلة تحت الحكم الشمولي، بالحزب الواحد،

ولم تمارس حرية النقد والتظاهر ضد النظام بسبب التحريم، تصبح في حقيقتها أشبه بهاء جارٍ جمعته وكبلته جدران السدود، فها إن يزداد ثوران وضغط الماء على الجدران فسرعان ما يحطمها، ليصبح سيلاً جارفاً يدمر ويقتلع كل شيء في طريقه.

وهذا هو حال الإنسان على مر التاريخ حيث ناضل من أجل الظفر بالحرية التي تعدّ أساس وجوده، ولكن ما إن يحصل عليها وبصورة مفاجئة، سرعان ما تتحول ممارستها إلى أشكال جديدة، إما أن تأخذ شكل الفوضى والتدمير والقتل، وإما أن يسيطر عليها الأغلبية لقهر الأقلية، ولنا في مذابح الثورة الفرنسية 1798 عبرة وآية.

فالحكومات العربية اعتادت ولعدة قرون على قمع مواطنيها وهي تحت مظلة الغرب، وإذا بالحال يتغير لترتفع أصوات وحريات مواطنيها، وتحت نفس المظلة.

وهذا هو حال سجال السلطة/ الحرية على مر العصور، فها في صراع مستمر وتنازع لا يكاد أن يهدأ إلا وسرعان ما يتفجر من جديد، فتوماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو رأوا في تأكيد السلطة للحفاظ على الحياة والحرية، ولكنها تفاوتت لديهم، وهو ما أدّى إلى أن يظهر هوبز الاستبداد الفردي، وينظر روسو إلى الاستبداد الجاعي، بينها يقدم جون لوك صورة مثالية للسلطة والحرية تقوم على الاعتقاد والاتفاق. ويؤكد كارل ياسبرز الوجودي في كتابه مدخل إلى الفلسفة، بأن الحرية لا وجود لها دون ضرورة دفعها وتوجيهها، ويرى أن الحرية لا تستقيم إلا بوجود سلطة تنظمها، وإلا تحولت إلى فوضى. وهنا مربط الفرس لمؤامرة الفوضى الخلاقة، وهو منح الأفراد جرعة هائلة وفجائية من الحرية، لتصطدم مع السلطة المنظمة لها، دون الدخول في تدرج عسوب ومدروس من الحريات.

لقد كانت اللعبة من بعد مذكرة اعتقال البشير، إرعاب وإرهاب الحكام العرب إن هم اعتدوا على النشطاء الحقوقيين، أو محاولة قمع حرية التعبير التي بدأت تتعالى على الشبكة العنكبوتية وبصورة صارخة وجريئة في نقد المستبدين، ولم يستطع أغلب حكام العرب حجب المواقع الاجتهاعية التي كثر فيها ممارسة الحرية الفائضة، وبدأت تهدد

أنظمتهم بخلاف الصين الشيوعية التي لم تخضع لإرهاب تلك المنظمات الحقوقية ومن خلفها، فحجبت ودون تردد، الكثير منها ومن بينها محركات البحث كجوجل وتفرعاتها من اليوتيوب وغيرها.

الحرية سلاح ذو حدّين، فالحرية تتميز بين ثلاثة مستويات: الاستقلالية الكاملة ، والاستقلالية المقننة التي تعني القبول الطوعي بمضوابط معيّنة متفق عليها، وأخيراً الفوضى العارمة، بمعنى غياب أي نظام شرعي أو طبيعي.

وهذه الأخيرة هي الحرية التي يُخطط لها أن تسود في منطقة الشرق الأوسط، والكل يعلم أنه في حالة حدوث الحرية الداعية للفوضى ستتفجر في المنطقة وتتصاعد الأصوليات المختلفة، الدينية منها والسياسية، والاقتصادية، والاجتهاعية، والثقافية، والعرقية...ومن خلالها ستتصاعد المهارسات التعصبية والإرهابية والإقصائية التي لا تعترف إلا بالتصفية الجسدية للآخر.

هذا هو ما جرى في منطقتنا بين العامين 2004 حتى مطلع العام 2006م، أي منذ حضور بوش في قمة الثانية في نورماندي بفرنسا، حيث أقر ما سمي بالشرق الأوسط الكبير وأطلق يومها مشروع الفوضى الخلاقة تحت عنوان أن الفوضى تؤسس للديمقراطية، وبدأ التبشير بالديمقراطية، عندها انضمت فرنسا ومن خلفها أوروبا إلى المشروع الأمريكي الذي وقع في مستنقع العراق، تحت وهم أنها ستكون شريكا في العائدات، ووقع الرئيس الفرنسي - آنذاك - جاك شيراك يومها على قرار إعدام أصدقائه الثلاثة في المنطقة: صدام حسين، وياسر عرفات، ورفيق الحريري مقابل إطلاق هذه الفوضى، ليأتي محمود عباس وليأتي العلاوي أو من بعده نور المالكي وليأتي فؤاد السنيورة وتكون هذه ديمقراطيتهم، وحين فاجأتهم الأمة بأن حماس هي التي جاءت على ظهر الديمقراطية خلعوا هذه الفوضى فلم تعد فوضاهم أصبحت فوضانا نحن ...

وحتى تتضح الصورة نورد في السطور التالية النص الحرفي للمشروع الأمريكي "

الشرق الأوسط الكبير "كما صاغه ونشره الأمريكيون ، واعتمدوا تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة وسيلة رئيسية لتنفيذه .

### نص المشروع الأمريكي ' الشرق الأوسط الكبير '

المشروع الأمريكي "الشرق الأوسط الكبير" هو "إعلان حرب ديمقراطية" شاملة بنفس مفهوم، ومضمون معاهدة هلسنكي لعام 1975، والتي على أساسها جرى صراع مفتوح بين الرأسهالية والشيوعية، وهو ما يعني رفع درجة الصراع بين الغرب والإسلام من درجة الخلاف والصراع إلى درجة الصدام الحضاري، وقد باشرت واشنطن نقاشاً مع هذه الدول لضمها إلى "الشراكة".

وفيها يلي نص المشروع الذي تمت مناقشته في قمة الدول الثهانية في يونيو 2004م.

- \* يمثل "الشرق الأوسط الكبير" تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت "النواقص" الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و 2003 الحرية، المعرفة، وتمكين النساء في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثهانية. وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. إن الإحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الأوسط الكبير" مروعة:
- \* مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو أقل من نظيره في إسبانيا.
- \* حوالي 40 في المائة من العرب البالغين 65 مليون شخص أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.
- \* سيدخل أكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

- إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً
   بحلول 2010.
- \* يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة، يجب أن يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المائة إلى 6 في المائة على الأقل.
- \* لا تشغل النساء سوى 3،5 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية،
   بالمقارنة، على سبيل المثال، مع 8،4 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- \* عبر 51 في المائة من الشبان العرب الأكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002، والهدف المفضل لديهم هـو البلـدان الأوروبية. وتعكس هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق.

ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين الى مستويات لاثقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الثهاني. البديل هو الطريق إلى الإصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة، وقد استجاب بعض الزعاء في الشرق الأوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الثهاني، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط. وتبيّن "الشراكة الأوروبية المتوسطية"، و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط"، وجهود إعادة الإعماد و"مبادرة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام مجموعة الثهاني بالإصلاح في المنطقة.

إن التغيرات الديموغرافية المشار إليها سابقاً، وتحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين، ونشوء نبضات ديمقراطية في أرجاء المنطقة، بمجموعها، تتيح لمجموعة الثهاني فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة، في قمتها في سي آيلاند، أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وتطلق ردّاً منسّقاً لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتهاعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثهاني أن تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:

\* تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.

# بناء مجتمع معرفي.

\* توسيع الفرص الاقتصادية. وتمثل أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنمية المنطقة: فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية.

\* أولاً - تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح: "توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهو أحد التجليات الأكثر إيلاما للتخلف في التنمية السياسية". (تقرير التنمية البشرية، 2002) إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنها مفقودتان إلى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003، كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي صُنِّف بأنه "حر"، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "حرة جزئياً". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى أنه من بين سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينيات. وأدرجت قواعد البيانات التي تقيس "التعبير عن الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة الأدنى في العالم، بالإضافة إلى ذلك،

لا يتقدم العالم العربي إلا على إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقا مع الرغبات التي يعبّر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام ٢٠٠٣، على سبيل المثال، تصدّر العرب لاتحة من يؤيد، في أرجاء العالم، الرأي القائل بأن "الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر للحكم"، وعبّروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي. ويمكن لمجموعة الشاني أن تظهر تأييدها للإصلاح الديمقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي:

\* مبادرة الانتخابات الحرة في الفترة بين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦: أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبيرنيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية. وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لإجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكن لمجموعة الثماني أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:

\* تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوي وتسلم التقارير.

\* تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات. الزيارات المتبادلة والتدريب على السعيد البرلماني من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان، يمكن لمجموعة الثهاني أن ترعى تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتهام على صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.

\* معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء: تشغل النساء ٣,٥ في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة الثماني أن ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم أو إنشاء/ تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة.

شالساعدة القانونية للناس العاديين: في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجرى على المستوى الوطني في بجالات مشل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثاني أن تكمّل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثاني أن تنشئ وتموّل مراكز يمكن للأفراد أن يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز أن ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.

\* مبادرة وسائل الإعلام المستقلة: يلفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى هناك أقل من ٥٣ صحيفة لكل ألف شخص في من ٥٣ صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته إلى الدولة أو يخضع لسيطرتها، وغالباً ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص إلى غياب اهتهام الجمهور وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك، يمكن لمجموعة الثماني أن:

- \* ترعى زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية.
  - # ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين.
- \* تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفاد صحافين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.
- \* الجهود المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد: حدد البنك الدولي الفساد باعتباره

العقبة المنفردة الأكبر في وجه التنمية، وقد أصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الثماني:

\* أن تشجع على تبني "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الثاني.

أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط - شهال إفريقيا، التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظهات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.

إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الشماني حول المشفافية في
 المنطقة.

\* المجتمع المدني: أخذاً في الاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في السرق الأوسط الكبير يجب أن تأتي من الداخل، وبها أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هي عبر منظات تمثيلية، ينبغي لمجموعة الثهاني أن تشجع على تطوير منظات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثهاني أن:

\* تشجع حكومات المنطقة على السياح لمنظهات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظهات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييدات.

تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائل
 الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.

\* تزيد القدرة التقنية لمنظات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظات المحلية (مثل "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة أو "مؤسسة الدعم الوطني للديمقراطية" الأمريكية) لتقديم التدريب للمنظات غير الحكومية في شأن كيفية وضع

برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العادين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليمية.

\* تمول منظمة غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانونيين أو خبراء إعلاميين من المنطقة لصوغ تقويهات سنوية للجهود المبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الاقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية العربية".)

\* ثانياً - بناء مجتمع معرفي "تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية والانعتاق، خصوصاً في عالم يتسم بعولمة مكثفة". (تقرير التنمية البشرية العربية، 2002) لقد أخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي كانت في وقت مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة، إلى حد بعيد، في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الأدمغة المتواصل تحدياً لآفاق التنمية فيها. ولا يمشل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى 1.1 في المائة من الإجمالي العالمي (حيث تشكل الكتب الدينية أكثر من 15 في المائة منها). ويهاجر حوالى ربع كل خريجي الجامعات، وتستورد التكنولوجيا إلى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة الى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها التكنولوجيا إلى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجم إلى اللغة العربية. وبالاستناد على سوى 11 مليون شخص) خسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة العربية. وبالاستناد على الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقة، يمكن لمجموعة الثماني أن تقدم مساعدات لمعالجة عديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر.

\* مبادرة التعليم الأساسي: يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي، بسبب تزايد الإقبال على التعليم متهاشياً مع الضغوط السكانية، كها يعاني من اعتبارات ثقافية تقيد تعليم البنات، وفي مقدور مجموعة الثهانية السعي إلى مبادرة للتعليم الأولى في منطقة الشرق الأوسط الكبرى تشمل هذه العناصر:

\* عو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في 2003 "برنامج عقد مكافحة الأمية" تحت شعار "عو الأمية كحرية". ولمبادرة مجموعة الثانية لمكافحة الأمية أن تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة، من خلال التركيز على إنتاج جيل متحرر من الأمية في المشرق الأوسط خلال العقد المقبل، مع السعي إلى خفض نسبة الأمية في المنطقة إلى النصف بحلول 2010. وستركز مبادرة مجموعة الثانية، مثل برنامج الأمم المتحدة، على النساء والبنات. وإذا أخذنا في الاعتبار معاناة 65 مليوناً من الراشدين في المنطقة من الأمية، يمكن لمبادرة مجموعة الثانية أن تركز أيضا على محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة، من مناهج تدريس على إنترنت إلى تدريب المعلمين.

\* فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الثانية، سعياً إلى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات، إنشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء ولمعلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم، لكي يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة وتوفير التعليم الأولي لهن. للبرنامج أيضاً استخدام الإرشادات المتضمنة في برنامج "التعليم للجميع" التابع ليونيسكو"، بهدف إعداد "فرق محو الأمية" التي يبلغ تعدادها بحلول 2008 مائة ألف معلمة.

\* الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصاً مهماً في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة، كما تلاحظ "الحالة المؤسفة للمكتبات" في الجامعات. ويمكن لكل من دول مجموعة الثمانية تمويل برنامج لترجمة مؤلفاتها "الكلاسيكية" في هذه الحقول، وأيضاً، وحيث يكون ذلك مناسباً، تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) إعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حالياً والتبرع بها إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية.

\* مسادرة مسدارس الاكتسشاف: بدأ الأردن بتنفيف مبادرت لإنسشاء

"مدارس الاكتشاف" حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة. ولمجموعة الثماني السعي إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها إلى دول أخرى في المنطقة من طريق التمويل، من ضمنه من القطاع الخاص.

\* إصلاح التعليم: ستقوم "المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط" قبل قمة مجموعة الثماني المقبلة (في مارس/ مارس/ أو إبريل/ أبريل) برعاية "قمة الشرق الأوسط لإصلاح التعليم"، التي ستكون ملتقى لتيارات الرأي العام المتطلعة إلى الإصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة، والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم. ويمكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الثماني توخياً لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة.

\* مبادرة التعليم في الإنترنت: تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع الإنترنت. ومن الضروري تماماً تجسير "الهوة الكومبيوترية" هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً إلى تزايد المعلومات المودعة على الإنترنت وأهمية الإنترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة. ولدى مجموعة الثماني القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في أنحاء المنطقة، وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد.

وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلها يحصل في بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان المشرق الأوسط الأقل استخدامًا للكومبيوتر (العراق، أفغانستان، باكستان، اليمن، سورية، ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب)، والسعي، ضمن الإمكانات المالية، إلى توفير الاتصال بالكومبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد. ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بالكومبيوتر بـ"بمبادرة فرق محو الأمية" المذكورة سابقا، أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب

المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على إنترنت، في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة.

\* مبادرة تدريس إدارة الأعيال: لمجموعة الثانية في سياق السعي إلى تحسين مستوى إدارة الأعيال في عموم المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعيال في دول مجموعة الثانية والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة. وبمقدور مجموعة الثانية تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة، التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة، مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق. النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال، وهو مؤسسة بمدير أمريكي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية.

\* توسيع الفرص الاقتصادية: تجسير الحوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصراً مهماً لنمو الديمقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الثمانية في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:

\* مبادرة تمويل النمو: تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الثمانية أن تسعى إلى إطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:

# إقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويـل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. اذ لا يحصل على التمويل سوى خسة في المائة من الساعين إليه، ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 في المائة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبإمكان مجموعة الثمانية

المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، مع التركيز على التمويل بهدف الربح، خصوصاً للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة على إدامة نفسها ولا تحتاج إلى تمويل إضافي للاستمرار والنمو. ونقدر أن في إمكان قرض من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، 750 ألفا منهم من النساء.

# مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الثانية المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز "مؤسسة المال الدولية" للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير، بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة. وربا الأفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الثانية يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.

\*\* بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في إمكان مجموعة الثهانية ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها، إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية على غرار "البنك الأوروبي للإعهار والتنمية" لمساعدة الدول الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كها تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية، ولـ "بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير" هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الإقراض (أو المنح) يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام بإصلاحات ملموسة.

\* الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الثمانية، توخيا لإصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي، أن تعرض مشاركتها في عمليات إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة إطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة، من خلال تقديم

تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز على: - تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية. - رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول. - تحديث الخدمات المصرفية. - تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق. - إنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية.

\*\* مبادرة التجارة: إن حجم التبادل التجاري في الشرق الأوسط متدنّ جدّاً، إذ لا يشكل سوى ستة في المائة من كل التجارة العالمية. ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة، وتوصلت إلى اتفاقات تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جدّاً بدلاً من جيرانها. ونتيجة لذلك، أصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد، فيها لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً. ويمكن لمجموعة الثهانية أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير، تتألف من العناص التالية:

\*الانضام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة يمكن لمجموعة الثانية أن تزيد تركيزها على انضام البلدان في المنطقة إلى منظمة التجارة الدولية. وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضام الى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الثانية لتشجيع عملية الانضام، بها في ذلك تركيز الاهتهام على تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضام إلى منظمة التجارة الدولية، سيتحول مركز الاهتهام إلى توقيع التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية، مثل "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" و"اتفاق مشتريات الحكومة" وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية أن تربط أيضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الثهانية بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الإدارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.

\* المناطق التجارية: ستنشئ مجموعة الثهاني مناطق في الشرق الأوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والمهارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة، بها في ذلك "التسوق من منفذ واحد" للمستثمرين الأجانب، وصلات مع مكاتب الجهارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه إنجاز معاملات النقل، وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.

\* مناطق رعاية الأعمال: بالاستناد على النجاح الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق أخرى، يمكن لمجموعة الثماني أن تساعد على إقامة مناطق محددة خصيصاً في الشرق الأوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الإقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. ويمكن لمجموعة الثماني أن تعرض منافذ محسنة إلى أسواقها لهذه المنتجات، وتقدم خبراتها في إنشاء هذه المناطق.

\* منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير: لتشجيع التعاون الإقليمي المحسّن، يمكن لمجموعة الثماني أن تنشئ "منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط" الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير (مع إمكان عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وأفراد غير حكوميين من وسط رجال الأعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. ويمكن للمنبر أن يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا – المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبك)، وسيغطي قضايا انتصادية إقليمية، من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.

- (١) يشير "الشرق الأوسط الكبير" إلى بلدان العالم العربي، زائداً باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل.
- (۲) تخطط أفغانستان والجزائر والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر وتونس وتركيا
   واليمن لإجراء انتخابات.

(3) البلدان التي قدمت طلباً للانضهام إلى منظمة التجارة الدولية (شكلت لجنة عمل تابعة للمنظمة): الجزائر ولبنان والسعودية واليمن.

بلدان قدمت طلباً للانضهام (لم يُنظر بعـد في الطلـب): أفغانـستان وإيـران وليبيـا وسورية.

بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.

انتهى النص.

#### الشرق أوسطية الإسرائيلية:

يتوازى مشروع الشرق الأوسط لبوش مع مشروع "الشرق أوسطية" الذي طرحه شيمون بيريز ـ رئيس الدولة الصهيونية حالياً ـ في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" الصادر عام 1993م.

بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 انتهجت الولايات المتحدة ماسمي بـ (سياسة الإجماع الاستراتيجي) والتي كان القصد منها احتواء البلاد العربية المناهضة للولايات المتحدة والحفاظ على المصالح الغربية في المنطقة.

وفي هذا السياق يمكن فهم العلاقة بين وجود إسرائيل في قلب المنطقة وتكريس علاقات التبعية لها ، فالشرق الأوسط بحسب تعبير مارتن أندك مستشار الأمن القومي الأسبق ، وأحد منظري السياسة الأميركية هو " في حالة توازن دقيق بين مستقبلين بديلين الأول يتمثل في سيطرة المتطرفين المرتدين عباءة الإسلام أو القومية على المنطقة . والشاني مستقبل تحقق فيه إسرائيل وجيرانها العرب مصالحة تاريخية تمهد للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وذلك من أجل تأمين التدفق الحر لنفط الشرق الأوسط ".

ويعد مؤتمر مدريد الذي عقد سنة 1991 بمثابة عملية انطلاق لترسيم "خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط"، حيث طُرحت فكرة السوق الشرق أوسطية بمبادرة إسرائيلية وأميركية مع الجهاعة الأوربية والبنك الدولي . ويعد شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق من أشهر الداعين لهذه الفكرة . فقد ركز عليها في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر السنوي لحزب العمل في سبتمبر 1991م، وتحدث عن التكامل بين ثلاثة عناصر متوفرة في الشرق الأوسط، وهي: وفرة موارد المياه التركية، وسعة السوق الاستهلاكية المصرية، ومقدرة التكنولوجيا الإسرائيلية، وخلص إلى أن اتحاد هذه العوامل الثلاثة عمولة بفوائض نفط الخليج العربي، تستطيع أن تحقق لإسرائيل ما تريد، ويجعلها جزءاً من المشروع الاقتصادي الشرق أوسطي الجديد، فيتعزز عندئذ أمنها ويتحقق رخاؤها. ثم عاد فوسع الفكرة من خلال كتابه "الشرق الأوسط الجديد" الذي ترجم إلى اللغة العربية أكثر من مرة في عهان بالأردن.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مشروع الشرق الأوسط الجديد قدم لأول مرة من قبل (التجمع من أجل السلام)، وهي هيئة غير حكومية تشكلت في القدس سنة 1968م، بهدف تشجيع المبادرات الرامية لإزالة أسباب الصراع العربي - الإسرائيلي، وتضم الهيئة كُتاباً ومفكرين ومثقفين وصحفيين. ويقول بيريز إنه طرح المشروع سنة 1985م وسهاه بمشروع مارشال الشرق الأوسط، وإن الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر آنذاك شارك في وضع تفاصيل هذا المشروع.

وترافقت الدعوة إلى إنشاء النظام الاقتصادي الشرق أوسطي مع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي نجم عنها اتفاق غزة \_ أريجا.

ولئن كانت فكرة النظام الشرق أوسطي الجديد وفق مفهوم مستشار الأمن القومي الأمريكي (مارتن أندك) تعني إعادة هيكلة هذه المنطقة على مفهوم (بيريز) الذي يقصد به إقامة " نظام التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والثقافية يرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة " فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى مواجهة مشروع العرب الحضاري المستقل، وإضعاف المرتكزات

السياسية والاجتهاعية والثقافية للنظام العربي، وذلك من خلال إلغاء المقاطعة لإسرائيل وتدعيم قدراتها السياسية والعسكرية، وفتح الأبواب أمام نموذج الغرب الرأسهالي بأفكاره وقيمه وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية في المنطقة، بها يضمن دمج إسرائيل فيها وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة علاقات عربية - إسرائيلية في إطار مشروعات شرق أوسطية مشتركة. هذا فضلا عن أن هذا النظام يعطي دورا لتركيا الجارة الشهالية للعرب منسجها مع النظام العالمي الجديد المرتبط إلى حد كبير بالاستراتيجية الأميركية ومحكوم كذلك بمدى تدعيم تركيا لعلاقاتها مع إسرائيل، وخاصة على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

إن مشروع النظام الشرق أوسطي إذن يرتكز على أسس سياسية واقتصادية ، ولا يشترط توفر هوية ثقافية وحضارية متهاثلة لأنه يضم قوميات وأجناساً وأدياناً شتى . ومن هنا فإن ثمة تناقضاً واضحاً بين المفهومين العربي والغربي لهوية هذه المنطقة المهمة من العالم، وجوهر هذا التمييز هو التركيز العربي على التاريخ والثقافة والقول بوجود أمة عربية ذات مشروع حضاري سياسي متكامل ، بينها يركز الغرب على الجغرافية والاقتصاد والاعتبارات الاستراتيجية للتأكيد على وجود شرق أوسط جديد كبير يختلط فيه العرب مع الكرد والأتراك والإيرانيين والمحتلين الصهاينة والهنود والباكستانيين والأفغان وغيرهم من الشعوب، والقاسم المشترك للجميع هو تبني القيم الثقافية الغربية، والاندماج بالاقتصاد الرأسهالي، وهي ذات الأسس التي يرتكز عليها مشروع جورج بوش.

إن النظام السرق أوسطي يمثل البعد الاقتصادي لتسوية القضية الفلسطينية وللمعاهدات والاتفاقات والترتيبات الأمنية الجارية بين الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية، حيث إن تلك الاتفاقيات والترتيبات تبقى ناقصة ولا تفي بالغرض المطلوب، لذلك لابد من إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية وايجاد ترتيبات وهياكل جديدة تضمن لإسرائيل دوراً قائداً في المنطقة، لتحقيق حلم صهيوني قديم يضمن التغلغل في النسيج الاقتصادي العربي من خلال المشاريع الاقتصادية المشتركة، بهدف تفتيت الكيانات الاقتصادية العربية وتشكيلها من جديد بها يضمن موقعاً مهم ومؤثراً لهذا الكيان.

فقبيل الإعلان الرسمي عن سقوط شاه إيران في بدايات ١٩٧٩م، كان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي (جيمي كارتر) قد أصدر كتابه المعروف (بين جيلين) الذي ضمنه نظريته ومخططه لتفتيت منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص، وما كتبه نصّاً يوضح عمق المخطط الإمبريالي، وعلى ذلك فسوف يكون هناك ((شرق أوسط)) مكونا من جماعات عرقية ودينية قائمة على أساس مبدأ ((الدولة يالأمة))، تتحول إلى كانتونات طائفية عرقية يجمعها إطار إقليمي كونفدرالي، وهذا سيسمح للكانتون الإسرائيلي أن يعيش في المنطقة بعد أن تضعف فكرة القومية.

ومن المتصور أن هذا النظام الشرق أوسطي سوف يمر بعدة مراحل: الأولى تتم بإقامة تجمع ثلاثي يضم الأردن والكيان الفلسطيني و(إسرائيل)، ثم إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بإشراك سوريا ولبنان ومصر، وصولا إلى إشراك كافة الأقطار العربية في المشرق والمغرب. أما بالنسبة لأنظمة الخليج فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ضمان الهيمنة على ثرواتها وأنظمتها السياسية من خلال الاتفاقات العسكرية. وهو ما حدث مع العراق بعد احتلاله.

# أهداف إنشاء السوق الشرق أوسطية:

ا - الهيمنة على الاقتصاد العربي من خلال جعل الأقطار العربية سوقاً لتصريف المنتجات الإسرائيلية، وإيجاد صيغة لتقسيم العمل ضمن إطار هذه السوق كما يطرحها الاقتصاديون الإسرائيليون.

فالكيان الصهيوني ينظر إلى السوق الشرق أوسطية بنفس منظار اتفاقية (النفتا) التي تنظم حركة التجارة بشكل حربين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، أي توفر الوسائل والإمكانات لانسياب السلع الإسرائيلية إلى السوق العربية بما يؤدي إلى تدمير الصناعات العربية الناشئة لعدم قدرتها على منافسة الصناعات الإسرائيلية من حيث النوع والسعر.

2 إن هذه السوق تشكل غرجاً لبعض الحكومات العربية للتخلص من الضغوط المفروضة عليها لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل، حيث إن هذه القضية وضعتها الإدارة الأميركية والمفوضية الأوربية على رأس اهتهاماتها منذ عام م 1991. كها أن تلك القضية كانت أحد البنود الرئيسية على جدول أعهال قمة الدول الصناعية السبع (G7) التي انعقدت في طوكيو في يوليو 1993م. وقد سبق لمجموعة الدول الصناعية السبع أن طلبت في اجتهاعاتها في يونيو 1990م من العرب إيقاف المقاطعة، مقابل تجميد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. إن هذه السوق تمثل حلا للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الصهيونية، خاصة بعد أن ضعفت إمكانية تقديم القروض والمساعدات العسكرية والاقتصادية من قبل الإدارة الأميركية والحركة الصهيونية إلى (إسرائيل).

وهذا ما أكده رئيس الحركة الصهيونية في كندا حين عقب على اتفاقية غزة أريحا قائلا: "أنصح الإسرائيليين ويهود العالم بأن يؤيدوا هذه الاتفاقية، وأن يبدوا مزيداً من المرونة والمزيد من التنازلات للعرب، لكي تنتهي هذه الصراعات لأننا كحركة صهيونية قد تعبنا ولم نعد قادرين على مواصلة سياسة الدعم المالي المفتوح والسياسي لإسرائيل"..

4 من خلال دراسة المشاريع الصهيونية المقدمة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشهال إفريقيا المنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية للفترة من 30/10/1994 وحتى 1/11/1994، تتضح أن أهداف (إسرائيل) من المشروع الشرق أوسطي هي توفير احتياجاتها من المياه والموارد المالية والثروات الطبيعية.

وبالمقابل فإن المشروعات المقترحة ستعمق من أزمة التبعية والاعتهادية في المنطقة العربية، وهي ستزعزع التكامل والتوحد العربي، ذلك أن محاولة إحلال السوق المشرق أوسطية محل قيام السوق العربية المشتركة وفق الاشتراطات الدولية ((من قبل البيوتات المالية العالمية)) لإعادة صياغة الهيكلية الاقتصادية، والخضوع للتقسيم الدولي للعمل.. كل ذلك سيقوض البنى الاقتصادية العربية، ويهمشها ويجعلها ضعيفة أمام القدرة الاقتصادية للكيان الصهيوني.

حـ يهدف هذا المشروع لتوجيه ضربة للنظام الاقتصادي العربي لأن النظام السرق أوسطي، يجعل الاقتصادات العربية أطرافاً تدور حول مراكز المنظومة الرأسالية، وليكون بديلاً للأفكار والمشاريع التي تهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وصولا للوحدة الاقتصادية العربية، لأن هذا المشروع يجعل (إسرائيل) هي المرشحة لأن تكون مركز الخدمات الأول في مجالات السياحة والمصارف والنقل والتمثيل التجاري.

إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع يناقض التوجهات والأفكار القومية ويهدد الرابطة القومية ويحل علها الروابط الإقليمية التي تمعن في تمزيق الأمة العربية، وإقامة الحواجز فيها بينها.

# مشاريع النظام الشرق أوسطي

يقوم النظام الشرق أوسطي على عدة مشاريع لربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الصهيوني وهو ما تناولته المحادثات المتعددة الأطراف وفي مختلف المجالات منها:..

1- المياه: لا شك أن الكيان الصهيوني يعاني من شح المياه الضرورية لاقتصاده، لذلك فإنه لا يخفي أطهاعه في استغلال المياه العربية، حيث إن لديه مشاريع قديمة - تصل إلى بداية القرن الماضي - لتحويل مياه نهر النيل إلى صحراء النقب، ومشاريع أخرى لتقاسم مياه نهر البرموك مع سوريا والأردن، وكذلك استغلاله لمياه نهر الحاصباني في جنوب لبنان.

إضافة للمشروع التركي المسمى بـ (أنابيب السلام)، حيث يتم سـحب المياه مـن نهري (سيحون) و (جيحون) جنوب تركيا في أنابيب عبر سـوريا والأردن إلى الـسعودية، وفي مرحلة لاحقة إلى إسرائيل.

وقد تعمدت تركيا عدم الإشارة إلى من سوف يتولى تمويل مشروع أنابيب السلام، ولكنها تسعى تحقيق مكاسب مالية ضخمة مقابل بيع تلك المياه للبلدان المنتفعة، دون أن تتحمل النفقات الاستثارية لهذا المشروع. وبالنظر للاحتياجات المتزايدة للكيان الصهيوني من المياه حاضراً ومستقبلاً نرى أن مشروعات اقتسام المياه تمثل أولوية في إطار المشروعات الشرق أوسطية.

- 2 صممت المشاريع التجارية المقترحة على أساس دراسات أعدتها الدوائر المصهيونية لاقتصادات الأقطار العربية واحتياجاتها وقدرتها على الاستهلاك ونوعيتها. وذلك لقناعتها بأن الجوانب التجارية لها قدرة على التغلغل والنفوذ داخل الأقطار العربية.
- 3- الطاقة: هناك عدة مقترحات لمشاريع في بجال توليد ونقل الطاقة، كمشروع قناة ما بين البحرين لربط البحر الميت وخليج العقبة الذي يسهم في توليد الطاقة الكهربائية الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية في المنطقة، وكذلك وبسبب ازدياد قيمة الرسوم المفروضة على ناقلات النفط عبر قناة السويس فإن هناك عدة اقتراحات لنقله عبر أنابيب إلى السواحل الفلسطينية و(الإسرائيلية) لتقليل كلفة النقل عبر قناة السويس. إضافة الى هذه المشاريع فإن هناك مشاريع أخرى حول إنشاء جامعات للمنطقة ومصارف إقليمية ومجمعات صناعية مشتركة وعلاقات سياحية، لا مجال للحديث عنها في الوقت الحاضر لأنها مجرد مشاريع لم يتم الاتفاق عليها بعد.

# الفصل السادس

الفوضَى الخلاقة .. وتفتيت الشرق الأوسط

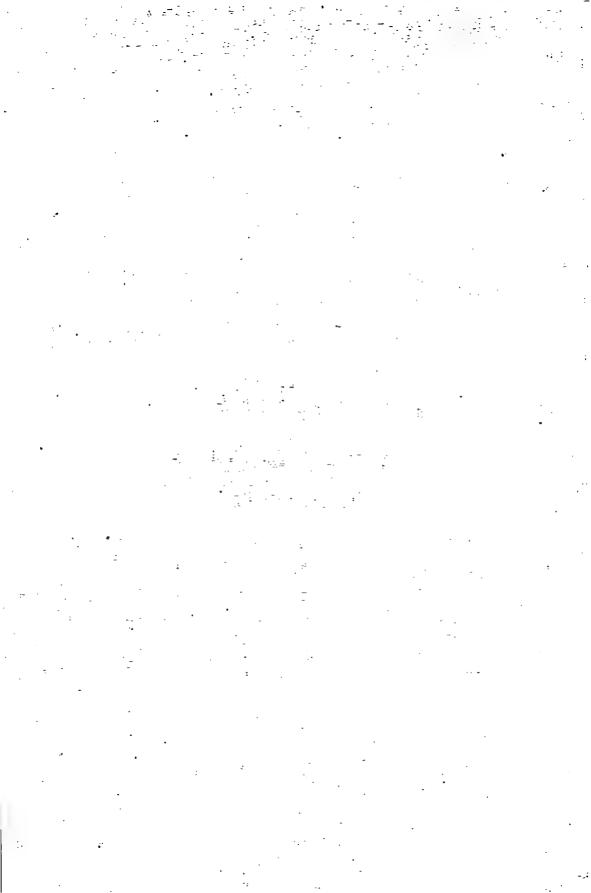

نصت خطة الشرق الأوسط الكبير التي انكب المحافظون الجدد في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق بوش على تنفيذها بعزيمة قوية على إقامة 54 أو 56 كياناً في المنطقة الممتدة من أفغانستان حتى سواحل المحيط الأطلسي، وذلك محل الأقطار الموجودة حالياً وغالبيتها عربية، وذلك من أجل خلق أوضاع سياسية واقتصادية تسمح للولايات المتحدة وما يوصف بالديمقراطيات الغربية بإيجاد مناخ ملائم لضهان تزودها على المدى الطويل بمصادر الطاقة النفطية والمتجددة، والتحكم فيها يصفه بعض الجغرافيين بمركز العالم القديم، بكل ما يعنيه ذلك من قدرة على صياغة الوضع العالمي خلال عقود.

التطبيق العملي للخطة أو للمشروع الذي شكل الصيغة الأحدث للعملية الاستعارية، بدأ مع بداية القرن العشرين واستهدف تفتيت الأقاليم التي انتزعت من الإمبراطورية العثمانية وتشكيل دول مختلفة، وتمهيد الطريق لتحويل المنطقة الفلسطينية إلى مركز استيطان لليهود، وبالتالي تشكيل حاجز جغرافي بين شرق وغرب الأمة العربية. غير أن هذا التفتيت لم يعد كافياً، خاصة أن أقطاراً عربية تمكنت من بناء قواها الذاتية، وأصبحت قادرة على إعادة تشكيل موازنات الأمن الإقليمي التي فرضتها القوى الاستعارية، كما أن أقطاراً أخرى تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من أراضيها وتوحيدها ومنع مزيد من التشرذم وبناء الكيانات الهزيلة.

في عهد الرئيس الأمريكي السابق بوش طرح مسيرو البيت الأبيض عدة أساليب للوصول إلى تنفيذ المخطط فزيادة على العمل العسكري المباشر أو بالوكالة، شكلت "الفوضى الخلاقة" أحد أعمدة التدخل الخفي لرسم الخارطة الجديدة للمنطقة.

ويرى المحللون أن فكرة "لفوضى الخلاقة" تبلورت من التجربة الأمريكية في الصومال فبعد أن عجزت واشنطن عن الاحتفاظ بقواتها في هذا البلد، استطاعت استكمال تدميره كدولة في عقد التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عن طريق تغذية الصراعات الداخلية، والاستعانة بأطراف خارجية.

وقد شكل غزو الولايات المتحدة لأفغانستان سنة 2001 مدخلاً لاستهداف العراق للسيطرة على ثرواته النفطية التي هي من الأكبر في العالم، وتدميره كقوة إقليمية كبيرة تهدد الكيان الصهيوني، ثم في وقت لاحق باكستان التي لم تسرض غالبية الدول الغربية عن تمكنها من دخول النادي النووي، والتي تريد واشنطن تقسيمها على أسس عرقية ودينية.

بعد العراق وأفغانستان انتقل ثقل تدخل المحافظين الجدد ومكمليهم من الحركة الصهيونية العالمية، إلى المحاور التالية المضرورية لاستكمال مشروع المشرق الأوسط الكبير. وهكذا تم التركيز على تفتيت السودان، والعمل على زعزعة اليمن الموحد جرياً وراء إعادة تقسيمه.

الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكونا اللاعبين الأساسيين في عملية صياغة شرق أوسط جديد، فقد انضمت إليهما قوى أخرى اقليمية تلاقت مصالحها الاستراتيجية معها، رغم أن البعض من هذه القوى ينظر إليه على أنه في صراع مع اللاعبين الأساسيين، ولكنه فقط حول حجم تقاسم الغنائم.

في سنة 1942، أصدر عالم الاقتصاد النمساوي جوزيف شامبيتر (1883م1950م) كتابه الشهير عن "الرأسهالية والاشتراكية والديمقراطية" مضمنا إياه تصوره
لآليات اشتغال النظام الرأسهالي. يقول شامبيتر متحدثا عن الرأسهالية: "ليس القديم
بالرأسهالية هو الذي يفرز الجديد، بل إن إزاحته التامة هي التي تقوم بذلك. والذي
يتمترس وراء الإزاحة إياها، إنها هو المقاول المبدع، الذي يثوى خلف السلعة الجديدة،
والمزج الإنتاجي الجديد، والسوق الجديدة، ومصادر الطاقة الجديدة... هو نظام تقدمي
بالتأكيد، حتى وإن بدا ظاهرياً غير مرغوب فيه".

ويتابع موضحاً: " إن المنافسة الهدامة هي أيضا تدمير هدام يساهم في خلق ثـورة داخل البنية الاقتصادية عبر التقويض المستمر للعناصر الشائخة والخلق المستمر للعناصر الجديدة".

وأمريكا باسم هذه الأطروحة فرضت على المنطقة العربية بذور التفتيت من الداخل، فبعد احتلال وتدمير العراق قوضت سبل النهوض من بين ظهرانيه ووزعته إلى طوائف ومذاهب وأحزاب تتناحر، وأثارت حساسيات السودانيين على بعضهم البعض باسم حق تقرير المصير، والمصريين ضد المصريين تحت مسوغة "اضطهاد المسلمين للأقباط".

واستنفرت العصبيات العرقية في أغلب البلاد العربية، وفتحت المجال شاسعاً للمنظات المعارضة تمويلاً وتأييداً بغرض زعزعة هذا البلد أو ذاك. وهي إذا كانت قد ناهضت وحاربت الفكر القومي العربي، فإنها دافعت عن الأفكار القومية المدمرة والمفتتة داخل الوطن العربي، وعملت في الخفاء والعلن على تشجيع التطرف باسم الدين لأنه يخدم في النهاية أهدافها الأساسية، وإن كان يسبب أحيانا خسائر جانبية لها، ولكنها مقبولة إذا قورنت بالنتائج المتوخاة.

لا تنحصر إيديولوجيا "الفوضى الخلاقة"، في جانب إشاعة الفوضى كغاية في حد ذاتها فحسب، بل أيضا كوسيلة وأداة تتمكن «الإمبراطورية الأمريكية» من خلالها من إدراك ما لم يتم لها إدراكه إن استقام النظام بهذه الجهة أو تلك. فهي تتطلع لخلق مسوغات على الأرض عسكريّاً بالأساس تفتح لها سبل احتلال الأرض والمواقع الجيوستراتيجية، ثم بعد ذلك تملي طبيعة نظام الحكم السياسي الذي من المفروض وفق تصورها إقامته وتعزيز مقوماته "وضهان الاستقرار" لمكوناته.

بالتالي، فهي لا تقتصر على تسويغ "إيجابية الاحتلال العسكري"، بل تريد إبرازه كما لو أنه "الممر الطبيعي والضروري" لمبناء الدولة والاقتصاد عبر التدمير وإعادة "البناء الإيجابي".

## مشروع برنارد لويس

ويجدر بنا القول هنا إنه كان هناك مشروع يعرف بمشروع "برنارد لويس" لتقسيم منطقة الشرق الأوسط!!

فالشرق الأوسط الجديد المطلوب تنفيذه على جناح الفوضى الخلاقة - كما يسرى البعض - لم يكن وليد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، أو اختراعاً من إدارة المحافظين الجدد في البيت الأبيض ليُنفذها (جورج بوش) الابن... وسيط المصهيونية العالمية.. بال هو مشروع تم دراسته بعناية فائقة حتى قبل حرب أفغانستان وسقوط الاتحاد السوفيتي!!

ويسرى هولاء أن الحكاية تبدأ عام 1980م حيث تقدم المستشرق اليهودي الأمريكي \_البريطاني الأصل \_(برنارد لويس) بمشروع منطقة الشرق الأوسسط بكاملها حيث يشمل تركيا وإيران وأفغانستان إلى الكونجرس الأمريكي...

تمت الموافقة على هذا التقسيم بعد دراسته والاقتناع به والإقرار بأهميته، حيث تناول خرائط تقسيم المنطقة بالكامل.. وتمت الموافقة بالإجماع في الكونجرس عام 1983... وبدأت بالفعل دراسات هذا التقسيم... للوصول إلى مرحلة التطبيق العملي له لضرورات الإدارات الأمريكية المختلفة والمتعاقبة!! مع اختيار الوقت المناسب لبدء التطبيق الفعلي.. حيث بدأ التمهيد له بها يُحقق له النجاح المأمول لتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات تابعة للولايات المتحدة...

من هنا يمكن اكتشاف أهمية الدراسات والبحوث الأكاديمية والعلمية والسياسية والاجتهاعية التي تتولى من جانبها توفير المعلومات المطلوبة التي على أساسها تقدم صناعة القرار القاضي بمد الهيمنة على كثير من المناطق الواقعة خارج حدودها..

أما المؤامرة المقصودة والتي أُطلق عليها "مشروع الشرق الأوسط الكبير" والتي اعتمدها الكونجرس الأمريكي في عام 1983 فكانت تقضي بتقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة طائفية يسهل التحكم فيها، وبحيث تكون في نهاية الأمر تابعة أو تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل)!!!

بحيث يُقسم العراق إلى ثلاث دويلات:

الحنوب.

- 2\_دويلة سنية في وسط العراق.
- 3- دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي (تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقاً).

وتُقسم سوريا إلى أربع دويلات:

- 1 ـ دويلة دمشق السنية.
- 2\_دويلة حلب السنية.
  - 3\_دويلة علوية.
- 4\_ دويلة درزية (على أجزاء من الأراضي السورية واللبنانية).

ويُقسم لبنان إلى ثماني دويلات:

- 1 ـ دويلة سنية في الشهال عاصمتها طرابلس.
- 2\_دويلة في سهل البقاع وعاصمتها بعلبك.
  - 3\_دويلة مارونية عاصمتها جونية.
    - 4\_دويلة بيروت (المدوَّلة).
- 5\_ دويلة درزية (على أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية).
  - 6 ـ كانتون كتائبي مسيحي في الجنوب.
  - 7 ـ كانتون فلسطيني في الجنوب مركزه صيدا.
    - 8 ـ كانتون تحت النفوذ الإسر اثيلي.

وتبتلع إسرائيل الضفة الغربية وغزة وإعلان القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل..

ويتم ترحيل الفلسطينيين إلى منطقتين: دويلة شرق الأردن والكانتون الفلسطيني في جنوب لبنان..

أما المؤامرة على مصر فتكون بتقسيمها إلى ثلاث دويلات:

- 1 \_ دويلة قبطية عاصمتها الإسكندرية.
- 2\_ دويلة إسلامية عاصمتها القاهرة (يراد لها أن تكون تحت النفوذ والسيطرة الإسرائيلية).
- 3 ـ دويلة النوبة وعاصمتها أسوان (وتكون متكاملة مع الأراضي الشهالية من السودان).

وكذلك يتم تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات:

- 1 \_ دويلة النوبة وعاصمتها أسوان (متكاملة مع الأراضي المصرية جنوب مصر).
  - 2\_دويلة الشمال السوداني الإسلامي (وعاصمتها الخرطوم).
    - 3\_دويلة الجنوب السوداني المسيحي وعاصمتها جوبا.

و يتم تقسيم المغرب العربي إلى ثلاث دويلات:

- 1\_دويلة المغرب العربي.
  - 2\_دويلة البربر.
  - 3 دويلة البوليساريو.

مما سبق يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتمدت هذا التقسيم منذ عام 1983م. وبدأت في خطوات تطبيقه!!

#### خريطة الدم:

في يوليد 2006 م نسثرت مجلسة القوات العسكرية الأمريكيسة مقبالاً بعندوان

"حدود الدم"، تناول خريطة السرق الأوسط الكبير كيا حددتها الإدارة الأمريكية، والمقال يفترض أن الحدود بين الدول غير مكتملة وغير نهائية أخصوصا في قارة إفريقيا التي تكبدت ملايين القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيير والشرق الأوسط الملتهب والمتوتر منذ عقوداً هذه الحدود التي وضعها الاستعهاران البريطاني والفرنسي، وضعت على أساس سياسي، لا يراعي عوامل الدين والقومية والمذهبية في الدول التي نشأت بموجبها، ودور الخريطة الأمريكية الجديدة هو إعادة تقسيم المنطقة على هذا الأساس (الديني والقومي والمذهبي).

ولأن إعادة تصحيح الحدود الدولية يتطلب توافقاً لإرادات السعوب التي قد تكون مستحيلة في الوقت الراهن ولضيق الوقت لابد من سفك الدماء للوصول إلى هذه الغاية التي يجب أن تستغل من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها.

## تأتي الخريطة على النحو التالي:

- يُفترض أن إسر أثيل لا يمكنها العيش مع جيرانها ولهذا فصلت في الخريطة عن جيرانها العرب..
- الأكراد على سبيل المثال أكبر قومية موزعة على عدة دول بدون كيان سياسي. عليه فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا تريد أن تفوت فرصة تغيير ذلك الوضع بعد احتلال بغداد مستفيدة من فراغ القوة التي كان يشكلها العراق، الذي أصبح مؤكدا الآن بأنه الدولة الوحيدة في العالم التي كانت الحاجز العظيم أمام تنفيذ المخطط الأمريكي للمنطقة.
- ـ الدول المستهدفة بالتقسيم والاستقطاع هي إيراناً تركيـاً العـراقاً وباكـستان وسـورياً ودول ستوسع لأغراض سياسية بحتة هي: اليمن الأردن وأفغانستان.
  - من تقسيم العراق تنشأ ثلاث دويلات (كردستان وسنيستان وشيعستان):
- 1 \_ دولة كردستان الكبرى أستشمل كردستان العراق وبضمنها طبعا كركوك النفطية

وأجزاء من الموصل وخانقين وديالى أو أجزاء من تركيا وإيران وسوريا وأرمينيا، وأذربيجان أوستكون أكثر دولة موالية للغرب والأمريكا.

2 دولة سنيستان ستنشأ على ما تبقى من أرض العراق وربها تدمج مع سوريا .

3 خلق (دولة بلوشستان الجديدة) التي ستقطع أراضيها من الجزء الجنوبي الغربي لباكستان والجزء الجنوبي الشرقي من إيران.

- إيران ستفقد أجزاء منها لصالح الدولة الكردية، وأجزاء منها لصالح دولة شيعية عربية، وأجزاء من أفغانستان المتاخة فاربية، وأجزاء لصالح أذربيجان الموحدة وستحصل على أجزاء من أفغانستان المتاخة فا لتكون دولة فارسية.

- أفغانستان ستفقد جزءاً من أراضيها الغربية إلى بلاد فارس وستحصل على أجزاء من باكستان وستعاد إليها منطقة القبائل.

\_ وتبقى الكويت وعمان بدون تغيير.

التقسيم والاقتطاع وسيلة لإضعاف الدول التي تتعرض للتقسيم والاقتطاع والدول لجديدة التي ستنشأ ستكون موالية تماما للإدارة الأمريكية بحكم العرفان بالجميل للعناصر الانفصالية المستفيدة إلى الدولة التي منحتهم الاستقلال والدول التي ستتوسع ستكون مدينة أيضا بمولاتها لمشروع التقسيم والضم . والأردن الكبير سيكون الحل الأمثل أمريكيّا وإسرائيليّا للمشكلة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينين، ونقطة جوهرية بتخليص إسرائيل من مشكلة تواجهها باستمرار وهي التغيير الديموغرافي للسكان لصائح الفلسطينين في حال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لكن السؤال هل هو هذا الحل الممكن للتخلص من المشاكل التي تواجه إستراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على العالم وعلى مصادر الطاقة؟.أم أنها ستكون بؤراً جديدة للتوتر ونوعاً جديداً من الحروب بين الكيانات القديمة والجديدة (المشال الكوري) والاقتتال الداخلي والتوتر غير محسوب العواقب (تيمور الشرقية).

إن محاولة تقسيم العراق بأيدي عملاء عراقيين باتـت معروفـة وكـشفت معظـم خيوطها فهل يمكن أن تجر الدول الأخرى بنفس الطريقة.

ربها يكون طرح الفكرة والخارطة التقسيمية مجددا هو ورقة ضغط على:

- (1) تركيا.. في حالة معارضتها لمشروع الدولة الكردية في كردستان العراق، المقترح خلقها في حال فشل المشروع الأمريكي السياسي والعسكري في العراق لتكون كردستان المكان الآمن للقوات الأمريكية في حالة انسحابها.
- (2) إيران.. كتهديد مباشر على تدخلها السافر في العراق وتجاوزها لخطوط حمراء وضعتها الإدارة الأمريكية لها.
- (3) باكستان.. لضمان عدم ترددها بضرب (طالبان) والعناصر الإسلامية المتشددة وضمان بقائها ضمن المشروع الأمريكي.
- (4) التلويح لليمن والأردن والأكراد بحلم التوسع وخلق دولة جديدة لهم. كمكافأة لدى دعمهم للمشروع الأمريكي.

هذا هو الحلم الأمريكي وحلم الانفصاليين والتابعين والسائرين ضد أحلام ومستقبل شعوبهم.

إن التقسيم والاقتطاع لتشكيل دول جديدة أو توسيع دول قديمة لا يمكن أن يمر إلا بالاتفاق مع الدول والكيانات صاحبة الشأن وهو أمر مستحيل لدول مستقلة ومستقرة ذات كيانات سياسية معترف بها دوليا بهذا الشكل، أو أن يتم بالتقسيم القسري بالشكل الذي أنجزه بوش في العراق، وعمل على تعميمه على المنطقة ككل.

بقي أن نقول إن الرؤساء الأمريكيين يتغيرون، لكن المشروعات الأمريكية خاصة التي تتعلق بالشرق الأوسط لا تتغير .

فمشروع أو مبادرة (الشرق الأوسط الكبير) التي قدمها المحافظون الجدد المتطرفون في إدارة الرئيس الأمريكي بوش عام 2004م ، والذي كان هدفه - كما قالت

واشنطن حينئذ - هو تحقيق "إصلاحات" سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية في المنطقة العربية ؟ هذا المشروع الذي كان يستهدف في الظاهر فرض إصلاحات على العالم العربي واعتماد نموذج الإسلام العلماني الليرائي التركي، وفي الباطن تفتيت القوى الكبرى في العالم الإسلامي وفق نظرية الفوضى الخلاقة، كان تنفيذه وقتها معلقاً بتحقق النصر الأمريكي في العراق وأفغانستان، ولكن الفشل في هاتين الحربين ورفض الدول العربية "الإصلاح المفروض من الخارج" عرقل تنفيذ هذا المشروع.

هذا المشروع لو دقق أحد في الثلث الأخير من خطاب أوباما للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة \_ والذي ركز فيه على التنمية الاقتصادية وبرامج التبادل العلمي للطلاب والدارسين - سيجد أنه نسخة طبق الأصل لمشروع الشرق الأوسط الجديد الكبير الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول عام 2004م، وتبنته أوروبا ورفضته الدول العربية وفشل تنفيذه تماما مع الفشل الأمريكي في العراق وأفغانستان وتوالي المشكلات على إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش !!.

هذا المشروع القديم الذي يقوم على "دفع منطقة شاسعة تمتد من باكستان شرقاً إلى موريتانيا غرباً ومن تركيا شهالاً إلى الصومال جنوباً تجاه تطبيق حزمة من الإصلاحات المتعددة تبدأ بتشجيع الديمقراطية وتنتهي بالتعاون الاقتصادي، ويتخللها تطبيع عربي وإسلامي على أوسع نطاق مع الدولة الصهيونية.. هو هو ما طرحه أوباما في خطابه الأخير للعالم الاسلامي .. وهي ليست مصادفة!.

أي أن خطاب أوباما يمثل نفس السياسة الأمريكية التي سبق أن طرحها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ولكن ما تغير هو الوجوه والإدارات وهو أكبر دليل على أن السياسة الأمريكية لا تتغير وتديرها مؤسسات لها أهداف واضحة وارتباط بالمصالح الصهيونية ..وليس نوايا أوباما وحده؟

الفارق الوحيد هو أن بوش قدم هذه الخطة بعنجهية وصلافة وقلة أدب وكان خطيباً سيئاً يتحدث عن حرب صليبية ضد العالم الإسلامي .. أما أوباما فقدم نفس الخطة

وهو يبتسم ويقدم احتراماته للمسلمين وينحني لهم ويشيد بتاريخهم الإنساني الكبير في إضاءة التاريخ للغرب في العلوم المختلفة !.

معالم هذا الشرق الأوسط الكبير - كي لا ننسي - هي أولاً وأخيراً التطبيع ثم التطبيع ثم التطبيع.. وخطته تتضمن ستة عشر بنداً فرعيّاً تتراوح بين: مساعدة الانتخابات الحرة، وتبادل الطلاب والدارسين ورعاية معاهد تدريب نسائية من أجل تأهيلهن على القيادة والمشاركة الانتخابية، ورعاية الأعمال التجارية، وتشجيع التعاون الاقتصادي، وغيرها!

## وعبود يبلا حلبول

حضر أوباما .. ذهب أوباما .. خطب فينا أوباما بأسلوب خطابي بارع يخطف الألباب.. وعد أوباما وقال كلاماً كثيراً دغدغ به مشاعر العرب والمسلمين .. قال "تمنيات" بحل مشاكل كل البشرية والعيش في سلام .. وزع أمانيه على العرب والإسرائيليين والعراقيين والأفغان والأقليات الدينية وحتى الشباب والنساء والليراليين المتطلعين لضغوطه من أجل الديمقراطية ، ولكن لم يقدم أي حلول وإنها وعودا!.

أوباما "البراجاتي" - أي الذي يبحث عن مصلحة ومنفعة بالاده - نجح في النصف ساعة الأولى من خطابه - المليء بالمواعظ والآيات القرآنية والعبارات العاطفية - في دغدغة مشاعر ملايين العرب والمسلمين وتغيير صورة بالاده في أذهان الكثير من العرب والمسلمين.. من كراهية أمريكا إلى حب رئيسها.

أول استطلاعات الرأي كشف خداعه لكثير من البسطاء في العالم العربي والإسلامي بحديثه الخطابي البارع ولعبه بالكلمات برغم أن طائرات بلاده لا تـزال تقتـل يوميّاً إخوتنا في أفغانـستان وباكستان والعـراق، وسلاحه في أيـدي الـصهاينة يحـصد العشرات يوميّاً من أبناء فلسطين!

ولكن هذا الخداع البصري والكلامي الذي مارسه أوباما على مسرح جامعة القاهرة على ملايين العرب والمسلمين ـ والذي لم يقدم حلولاً وإنها استعرض موضوعات

معروفة مسبقاً - لن يدوم طويلا وسينهار وتتكشف حقائقه عندما تحين ساعة العمل وتحين ساعة العمل وتحين ساعة الفعل وتظهر المواقف الأمريكية الحقيقية في التعامل مع قضايانا العربية والإسلامية.. في فلسطين وغيرها.. حينها فقط سنستفيق، وسيظهر الانحياز الأمريكي للصهاينة وتظهر حقيقة أوباما أو أمريكا.

هذه الخطة للإصلاح التي قدمها أوباما على أنها شراكة وتعاون وتبادل بين أمريكا والعالم الإسلامي \_والتي هي بالأساس عملية غسيل من خصوصاً للمبعوثين والدارسين العرب والصحفيين والإعلاميين في أمريكا \_تستهدف تيسير التطبيع بين الدولة الصهيونية وبين ٢٢ دولة عربية، لذا كان حديث أوباما الصريح عن دمج "إسرائيل" في المنطقة والحفاظ على أمنها.

هل لاحظتم ماذا قال أوباما عن الدولة الصهيونية في خطابه: ألم يقل إن العلاقات بين أمريكا و"إسرائيل" غير قابلة للكسر وإن الرابطة بين أمريكا و"إسرائيل" لا يمكن قطعها أبداً أو تغييرها !؟ .. لماذا العلاقات مع "إسرائيل" غير قابلة للكسر أو التغيير في حين أن كل شيء قابل للتغيير في الوطن العربي والإسلامي (كما قال)؟

بل لقد انتقد الحكومات العربية لأنها "تلهي" شعوبها بقضية الصراع العربي "الإسرائيل".. كأنه يقول للعرب: انسوا قضية فلسطين!!.

هل لاحظتم أيضا كيف سرب أوباما - ضمناً - في خطابه ، ملامح ما يعدنا به من مبادرة سلام قادمة بين العرب والصهاينة تقوم على التطبيع الكامل حينها قال إن مبادرة السلام العربية ليست نهاية مسؤوليات العرب ويجب عليهم أن يفعلوا المزيد.. ودون أن يطالب الصهاينة سوى بوقف الاستيطان وكأن المستوطنات الحالية حلال!

هل كان يقصد بـذلك طلب تطبيع عربي مقابل هـذا الكـلام الـذي قالـه عـن الاستيطان، وتعديلاً لتلك المبادرة العربية بها يُسقط حق العودة منها؟

وهل لاحظتم - بالمقابل - كيف كان حنوناً وعطوفاً وباكياً على الصهاينة والمحرقة

النازية، وتعاطف مع ما جرى لهم على يد قوى المقاومة الفلسطينية "الإرهابية"، في حين تغافل تماماً عن حصار غزة وما جرى فيها من محارق صهيونية بالفسفور الأبيض وقنابل (الدايم) المفتتة لأعضاء الجسم والتي تفوق محارق النازي!

قلنا قبل أن يصل أوباما لمصر.. احترسوا من براجماتية ونفعية وخبث أوباما وإدارته.. فأوباما.. الحاوي الأمريكي الجديد.. الذي حضر لنا بعدما انهارت إمبراطورية بلاده طمعاً في مواردنا، والذي يبحث عن استقرار الدولة الصهيونية بأي حل جزئي يسمح له بحشد الدعم العربي والإسلامي لاحقا لضرب إيران.. لا يبحث سوى عن مصالح بلاده ومصالح الصهاينة مقابل ثمن بخس يدفعه للعرب.

هذا الحاوي الأمريكي جاء لنا عارضا "نصف اعتذار"، عما فعلته بلاده من جرائم.. و"أنصاف حلول" للمشكلات بين بلاده - ومعها الدولة الصهيونية - مع العالمين العربي والإسلامي، دون أن يقدم لنا أي حلول فعلية.. ظلت آلة أوباما الكلامية تجعجع طوال الخطاب ولكن دون أن نرى طحيناً!

خطاب أوباما مع هذا فجر مشكلات كثيرة للحكومات العربية والإسلامية:

فهو عندما تحدث عن الأقليات تحدث بخبث واضح عن مشكلة الأقلية القبطية في مصر، ما دعا وزارة الخارجية المصرية للاحتجاج على هذا التصريح خصوصا أن منظات قبطية مصرية طالبته بالتدخل في شؤون مصر لهذا الغرض.. كما تحدث عن الموارنة في لبنان فيها يعد ثاني تدخل أمريكي فاضح في الشأن اللبناني الداخلي.

المشكلة الأخرى التي يثيرها خطاب أوباما للحكومات العربية هي الديمقراطية.. فعندما تحدث عن الديمقراطية في العالم العربي تعمد إحراج الأنظمة بصورة لافتة، تارة بالتلميح لأنها تربط بين تطبيق الديمقراطية الحقيقية بالمتاجرة بقضية فلسطين، وتارة بمطالبتها بسهاع صوت الشعب واحترام حكم القانون وانتقاد ما أسهاه "قمع حقوق الآخرين بوحشية وقسوة"، ومطالبته الحكومات بـ"الامتناع عن نهب أموال الشعب"!

أما المشكلة الثالثة والخطيرة التي طرحها خطاب أوباما وسببت قلقاً شديداً على ما يبدو للحكومات العربية والإسلامية، فتتلخص في أن تركيزه في الخطاب على أحكام الإسلام والمرجعية الإسلامية - ومنها دفاعه عن لبس الحجاب - يحرج العديد من الحكومات العربية التي لا تستند في حكمها لهذه المرجعية الإسلامية، والتي كان يمنع بعضها - مثل تونس - لبس الحجاب أصلاً!

ما قدمه أوباما في خطاب القاهرة هو بلا شك إبداء لنوايا حسنة، وإظهار لرغبته في مصالحة تبدو لأول وهلة جدية، ولكن إبداء النوايا وحده لا يكفي، والرغبات لا بد أن يواكبها إعادة الحق المنهوب لأصحابه .. لذا فإن التعاطف الذي حصل عليه بعد خطاب القاهرة بسبب قدراته الخطابية الفذة قد تبخر بأسرع مما يتصور وانهار كجبال الزبد المنصهر، إذ لم يترجمه إلى خطوات عملية واضحة كان أقلها وقف آلة القتل في باكستان وأفغانستان والعراق والانسحاب الكامل، ولجم الآلة الحربية الصهيونية ورفع الحصار عمن يتعرضون لمحارق صهيونية يومية في غزة وكل فلسطين.

## تفتيت السودان:

تفتيت السودان وتقسيمه هدف إستراتيجي تشترك فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقد تم عملياً تنفيذ الجزء الأول من المخطط بالاستفتاء الذي جرى على انفصال جنوب السودان، وأدى فعلياً إلى الانفصال وتقسيم السودان موقتاً لدولتين...

من الوثائق الخطيرة التي تكشف أبعاد الإستراتيجية الصهيونية تجاه السودان، نص المحاضرة التي ألقاها وزير الأمن الإسرائيلي السابق، آفي دختر، في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بتاريخ ٤/٩/٨ م، ففيها أوضح الوزير الذي كان رئيساً لجهاز الأمن العام في الدولة الصهيونية (الشاباك) - أن الإستراتيجية الإسرائيلية نحو السودان تقوم على محددين رئيسين (1):

<sup>(1)</sup> انظر : عمد سيف الدولة، السودان في عيون صهيونية، الموقع الإلكتروني لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، انظر الرابط: http://www.deters.org/s6429.htm

## (1) تهديد استقرار السودان ووحدته:

يدرك الصهاينة أن السودان بموارده الاقتصادية، وعدد سكانه الكبير نسبياً، ومساحته الشاسعة، كان من الممكن أن يكون دولة إقليمية قوية منافسة للدول العربية الرئيسية، مثل: مصر والعراق، لولا تعرضه لأزمات داخلية وصراعات وحروب أهلية في جنوبه طوال العقود الثلاثة الماضية، واشتعال الصراعات في غربه في السنوات الأخيرة. وهذا أمر يسعد الصهاينة حتماً، فليس من مصلحة الدولة الصهيونية أن تضاف إلى قوة العالم العربي قوة جديدة تتمتع بموارد هائلة كالسودان. وليظل السودان خارج حسابات القوى في المنطقة، فإن الدولة الصهيونية اتجهت إلى الساحة السودانية، ساعية إلى مفاقمة الأزمات الموجودة، وإحداث أزمات جديدة تحرمه الاستقرار الذي يمكنه من استثمار موارده، والتحول لقوة إقليمية كبرى.

ومما يكشفه ديختر هنا، أن سياسة إضعاف السودان وزعزعة استقراره السياسي ليست بالحديثة، بل تبلورت في الإستراتيجية المصهيونية منذ استقلال السودان في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

## (2) حرمان مصر من عمقها الاستراتيجي:

كذلك يدرك الصهاينة أن السودان يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وقد تأكد هذا في أعقاب حرب 1967م، حين تحول السودان إلى قواعد لإيواء سلاح الجو المصري وتدريبه، بعيداً عن الذراع الجوية للدولة الصهيونية، وحينها أرسلت الحكومة السودانية قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف، لمساعدة القوات المصرية. وانطلاقاً من هذا الإدراك، ولحرمان مصر من هذا العمق الاستراتيجي، فقد قرر المصهاينة حسبها يقول ديختر أن يعملوا على إضعاف السودان، وتقويض قوته، باستغلال ثغرات المجتمع السوداني، الناتجة عن التعدد العرقي والطائفي.

وفي هذا السياق يـورد ديخـتر الكلـات التي قالتهـا رئيـسة الـوزراء الإمرائيليـة السابقة، جولدا ماثير، حين كانت تتولى وزارة الخارجية وملف إفريقيا في العام 1967م:"

إن إضعاف الدول العربية الرئيسية، واستنزاف طاقاتها وقدراتها، واجب وضرورة من أجل تعظيم قوتنا وإعلاء عناصر المنعة لدينا في إطار المواجهة مع أعدائنا. وهذا يحتم علينا استخدام الحديد والنار تارة، والدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية تارة أخرى".

ولتحقيق هذا الهدف، فقد أقامت الدولة الصهيونية عدة مرتكزات في الدول المحيطة بالسودان تنطلق منها للساحة السودانية، وذلك في أثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، وتشاد.

وقد ظلت سياسة إضعاف السودان وتقويض استقراره، سياسة ثابتة في الإستراتيجية الإسرائيلية، لا يؤثر عليها تعاقب الحكومات وتغير الأحزاب الحاكمة في الكيان الصهيوني، فبن جوريون، وليفي أشكول، وجولدا ماثير، ومناحم بيجين، وإسحاق شامير، وإسحاق رابين، وشارون، وأولمرت، وغيرهم من رؤساء وزارات الكيان الصهيوني، ارتكزوا في إستراتيجيتهم نحو السودان على " تفجير بورة وأزمات مزمنة ومستعصية في الجنوب وفي أعقاب ذلك في دارفور "، حسب كلمات ديختر.

وبجانب العنصرين السابقين يمكن لنا أن نضيف أبعاداً ومحددات أخرى للاستراتيجية الإسرائيلية نحو السودان، أبرزها:

### (3) نظرية شد الأطراف:

وهي النظرية التي تبنتها الدولة الصهيونية لمواجهة الحصار العربي لها في مرحلة ما قبل معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، وصارت إستراتيجية إسرائيلية ثابتة نحو الدول العربية. وهي تقوم على الالتفاف على الحصار العربي، بالبحث عن أصدقاء وحلفاء للدولة الصهيونية خلف الدائرة العربية المحيطة، وعلى استغلال التعددات العرقية والدينية والمذهبية داخل العالم العربي، في زعزعة استقرار الدول العربية واكتساب أصدقاء وحلفاء للدولة الصهيونية داخل الجسم العربي، وذلك عبر دعم الحركات العرقية والدينية والدينية الانفصالية في البلاد العربية.

وفي هذا الإطار نجد التحالف الإسرائيلي التركي المستمرحتى اللحظة، والتعاون الإسرائيلي الإيراني في عهد الشاة، وما مثله ذلك من التفاف على سورية والعراق. كما نجد الدولة الصهيونية تحاول مد علاقاتها إلى الأقليات العرقية والدينية في الوطن العربي، مشل الأكراد في شمال العراق، والمسيحيين والوثنيين في جنوب السودان، وذلك بعد أن قوت علاقاتها بالدول الإفريقية المحيطة بالسودان: أثيوبيا وأريتريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، ودخلت مؤخراً على الخط مع الحكومة التشادية.

بالنسبة للحركات الطائفية والعرقية المتطرفة، وذات النزعة الانفصائية التي تبحث عن كبان يمثلها، تمثل الدولة الصهيونية نموذجاً يحتذَى، فها هي دولة لليهود قد قامت في فلسطين العربية المسلمة، وها هي تحظى باعتراف عدد من الأنظمة العربية، وبعلاقات معلنة وغير معلنة مع أغلب تلك الأنظمة، وها هم العرب يستجدونها "السلام الدائم"، وأن ترد بعضاً عا أخذته في حروبها معهم، فلم لا تقوم دولة مسيحية وثنية في جنوب السودان، ولم لا تقوم دولة كردية في شال العراق، ولم لا تقوم دولة مارونية في لبنان؟!!.. وهكذا..

من هذا المنطلق جاءت التحركات الصهيونية في جنوب السودان، منذ قامت حركة التمرد في منتصف ثانينيات القرن الماضي، وهي التحركات التي تأخذ إطاراً من المصالح المتبادلة: فالدولة الصهيونية تجد في حركات التمرد في جنوب السودان الحليف، الذي يمثل لها ورقة للضغط على الدول العربية، ووسيلة لإضعاف السودان وتفتيته، كذلك تجد فيها تأكيداً وتكراراً للنموذج الصهيوني، بما لا يجعله نموذجاً شاذاً في بلاد العرب، في الوقت الذي تجد فيه تلك الحركات العرقية والطائفية من يدعمها في سعيها للانسلاخ عن الأمة العربية.

وقد أشار آفي ديختر إلى هذه الحقيقة في محاضرته التي أشرنا إليها آنفاً، وهو يعبر عن حاجة الدولة الصهيونية إلى مساعدة "حركة تحرير جنوب السودان" لتكون تكراراً للنموذج الإسرائيلي، وحليفاً يهيمن على جنوب السودان بقوله إن تلك المساعدة تمثل"

واجباً أخلاقياً وأدبياً" نحو سكان جنوب السودان!! وكأن الدولة الصهيونية الغاصبة تتمتع بأخلاق ومُثُل إنسانية، وكأنها فرغت من أداء واجبها الأخلاقي نحو الفلسطينيين والعرب، فصرفت جزءاً منه نحو سكان جنوب السودان!! والحقيقة التي لم يذكرها الرجل هي أن الدولة الصهيونية تشعر بواجب أخلاقي نحو دولة تشاركها طبيعتها العنصرية، وكراهية العرب والمسلمين!!

## (4) السيطرة على البحر الأحمر:

من الأهداف الإستراتيجية للكيان الصهيوني، التي يسعى الصهاينة لتحقيقها، حتى من قبل إعلان الدولة الصهيونية: السيطرة على البحر الأحمر، الذي يمشل أهم الممرات الملاحية والإستراتيجية في العالم، والذي يكاد يكون بحيرة عربية خالصة. ولأن السودان من دول الساحل الغربي العربي للبحر الأحمر، فهو موضوع في الخطط الإسرائيلية الرامية لاكتساب مناطق نفوذ ومواقع إستراتيجية جديدة، تدعم القوة الإسرائيلية في مواجهة الهيمنة العربية على البحر الأحمر، وعنقه المتمثل في مضيق باب المندب.

## (5) الحصول على مياه النيل:

وهو حلم قديم لدى الصهاينة، خاصة أن كيانهم يعاني فقراً مائياً، يحاول التغلب عليه بشتى الوسائل، ومنها السطو على الموارد المائية لسورية ولبنان والأردن. وإزاء الرفض المصري لنقل مياه النيل لذلك الكيان، فإن ساسته يسعون للضغط على مصر والسودان بدعمهم حركات التمرد في جنوب السودان وغربه، واحتضانهم لدولة جنوب السودان، ومساعدتهم دول حوض النيل في إنشاء السدود والمشاريع المائية الكبرى، للتأثير على حصة مصر المحدودة من مياه النيل، وهدفهم من ذلك كله إجبار الحكومتين المصرية والسودانية على الموافقة على إيصال مياه النيل مقابل أن يكفوا عن تلك الضغوط، وإذا لم تستجب الحكومتان فيكفي أن الدولة الصهيونية ستعمل من خلال علاقاتها بدول حوض النيل على أن تحرم مصر من حصتها من المياه، بها في ذلك من تهديد للأمن القومى

المصري، وستعمل أيضاً مع متمردي الجنوب والغرب على تقويض الدولـة الـسودانية الموحدة المستقرة.

## (6) الطمع في البترول:

كها يطمع الصهاينة في مياه النيل، فهم يطمعون أيضاً في البترول الذي تزداد حقوله المكتشفة كل يوم في السودان، خاصة في الجنوب حيث حلفاء الدولة الصهيونية من قادة حركة التمرد التي تعرف بـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان". ومع احتضان الكيان الصهيوني لتلك الحركة التي سعت لإعلان دولة مستقلة في جنوب السودان، فإن الصهاينة يأملون في الحصول على النصيب الأكبر من البترول السوداني الذي سيكون داخل حدود تلك الدولة.

## محاصرة المد الإسلامي:

يدرك الصهاينة أن التيارات الإسلامية في مجملها تتخذ موقفاً معادياً للصهيونية، وتعتبر اليهود أعداء تاريخيين ودائمين للأمة الإسلامية والعربية، وأن نمو تلك التيارات في أي قطر يصحبه نمو في الاهتهام بالقضية الفلسطينية ودعمها، ورفض مشاريع التسوية والصلح مع العدو الصهيوني، ولما كان النظام الحاكم في السودان يعلن مرجعيته الإسلامية، فمن أولويات السياسة الصهيونية والاستعهار الغربي عامة عاصرة ذلك النظام، ومنع استقراره، ونضوجه، ومن الوسائل الرئيسية في ذلك تأجيج الصراعات الطائفية في السودان، وتأليب المسيحيين والوثنيين في الجنوب على الحكومة المركزية في الخرطوم، والدعاية ضد النظام السوداني.

كذلك يخشى المصهاينة من استغلال الأراضي السودانية في تهريب أسلحة ومساعدات إلى داخل مصر، ومن ثم إلى قطاع غزة المحاصر، لذا لم تتردد الطائرات الصهيونية في الإغارة على قافلة سيارات قرب مدينة بورتسودان شهال شرقي السودان في يناير وفبراير 2009م، والتسبب في قتل ما يقرب من 700 شخص، بدعوى أن القافلة تهرب أسلحة لقطاع غزة.

وقد تعددت الروايات في ملابسات تلك الجريمة وأسبابها: في الجانب السوداني صرح المسئولون السودانيون أن الغارتين لم تستهدفا قوافل أسلحة إلى غزة كها ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، ومن نقل عنها، بل استهدفتا تجاراً يقومون بتهريب الأسلحة الخفيفة والبشر من المناطق الفقيرة في إريتريا وإثيوبيا والسودان إلى صحراء سيناء في مصر، ومنها إلى الدولة الصهيونية أو دول أوروبية أخرى؛ أملا في تحسين أحوالهم، وأن السودان ليس له علاقة بتلك التجارة، وإن صار معبراً لها. بينها نفت حركة حماس في قطاع غزة كونها تتلقى أسلحة من السودان أو غيرها من الدول العربية. ورفض مسئولو الدولة الصهيونية التعليق على الأمر رسمياً، وإن اعتبر المراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، كان يلمح لتلك الواقعة حين قال في مؤتمر بأكاديمية هرتزيليا في الكيان الصهيوني، في مارس 2009م: "إننا نقوم بالعمل في أي مكان نستطيع فيه ضرب البنية التحتية للإرهاب، في أماكن قريبة وليس بالضرورة قريبة جداً...إننا نضربهم بطريقة تعزز الردع، وصورة الردع هي أحياناً لا تقل أهمية لدولة إسرائيل"(۱).

في الوقت نفسه، تولت الصحف الإسرائيلية، مثل "معاريف"، وهاأرتس" كشف تفاصيل تلك العملية استناداً إلى مصادر في الجيش الصهيوني والاستخبارات الإسرائيلية، بها يقطع بالمسؤولية الإسرائيلية عن تلك الجريمة.

هذه الاستراتيجية الصهيونية تتلاقى مع استراتيجية الفوضى الخلاقة، فقد أعلنت الولايات المتحدة، عشية الاحتفال بانفصال جنوب السودان، عن عقد مؤتمر دولي برعايتها في نهاية شهر سبتمبر المقبل (2011م) بهدف مساعدة جمهورية جنوب السودان.

وأعلن دون ستاينبرغ ـ نائب مدير وكالة المساعدات الأمريكية ـ التنزام الولايات المتحدة بأربعة وعود لمساعدة الدولة الجديدة، أولها تشجيع الاستثارات الأمريكية الخاصة للعمل هناك، والثاني تقوية قطاع الزراعة باعتباره المحرك الرئيسي بالتنمية في

<sup>(1)</sup> انظر : موقع الجزيرة نت، http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archiveld=1173854

الجنوب، والثالث فتح أبواب العمل والتنمية البشرية في السودان الجنوبية، على اعتبار أن السودان لديه مصادر كبيرة أهمها الاحتياطيات النفطية، ورابعها المساعدة في تطوير الأداء المؤسسى في الدولة الجديدة.

هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع إعلان سوزان رايس \_المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ورئيسة الوفد الأمريكي إلى احتفالات الاستقلال بجنوب السودان نية الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع اسم السودان الجنوبي من لائحة الدول الداعمة للإرهاب باعتباره أمراً تكتيكياً، نظراً لأن الجنوبيين غير مسؤولين عن الإرهاب، وليس لهم علاقة به \_حسب قولها \_إضافة إلى رفع اسم السودان الجنوبي من قائمة العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1993.

سوزان التي لم تخف المساعي الأمريكية لقبول الدولة الجديدة داخل منظومة الأمم المتحدة، قبيل ساعات من بدء الاحتفالات الرسمية بالاستقلال، لوحت بجدداً بتحذيراتها لحكومة الشهال وقالت: "نحن كنا واضحين تماماً بالنسبة إلى مسألة رفع اسم السودان الشهالي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان السيناتور كيري واضحاً تماماً لدى زيارته الأخيرة للخرطوم، وقد شرح لهم بتفصيل دقيق أن عليهم أولاً تنفيذ اتفاق السلام بالكامل وبحذافيره مع الجنوب، وبالنسبة إلى أبيي والأماكن الأخرى"، وذلك في تلميح لدارفور.

وطالبت رايس بحل لموضوعات النزاع على منطقة أبيبي النفطية بين الشهال والجنوب، وعلى مدى الحدود الشهالية لولاية جنوب كردفان، وأعادت تكرار إدانة واشنطن للعنف المتزايد الذي تقوم به حكومة السودان ضد المدنيين والاعتقالات، وأيضاً ضد قوات الأمم المتحدة وما وصفته بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وحددت بشكل مباشر القضايا التي تهم أمريكا وتقلقها وهي "الحدود والمواطنة والنفط" قبل أن تضيف أن الولايات المتحدة ستستمر في جهودها وتركيزها على "دارفور."

وكما يبدو من تصريحات المسؤولين الأمريكيين فإن الولايات المتحدة مازالت

ماضية في سياساتها التي لم تتغير منذ نهاية التسعينيات، وهي سياسات لم يغير من أولوياتها تغيّر وتعاقب إدارات ورؤساء مختلفين، ويعتبر إعلان استقلال الجنوب السوداني الحلقة الأولى من مسلسل يستهدف تفتيت هذا البلد وإبعاد ثرواته النفطية، ليس فقط عن يد مسلمي الشيال حسب التعبير الأمريكي بل حتى عن يد الجنوبيين، فالنفط المكتشف بوساطة إحدى كبريات الشركات الأمريكية في نهايات الثهانينيات التي طردتها لاحقاً حكومة البشير شركة "شيفرون"، وأبدلت شركة صينية بها، أسهم في التعجيل بهذا المخطط الذي يعتبر جزءاً من مخطط أكبر يستهدف إفريقيا، وكانت الولايات المتحدة قائدته و"إسرائيل" عركته وصاحبة الأفكار الأساسية فيه، وأمريكياً تنظر لمنطقة القرن الإفريقي باعتباره غزناً لثرواتها الاحتياطية في الطاقة والمعادن، إضافة إلى كونه بـورة المصالح الاستراتيجية الأمريكية ليس في إفريقيا فقط بل دول الشرق الأوسط العربي، لذا شجعت بدعم وبأفكار "إسرائيلية" تفتيت السودان، وكذلك التحكم في النيل جنوباً عبر دعم بناء السد الإثيوبي، وهو فكرة قديمة ظهرت بذورها بعد قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بناء السد العالى دون الرضوخ لشروط البنك الدولي.

وجاءت أفكار بناء السد لاحقاً في التسعينيات بوساطة خبيرين "إسرائيليين" قدما دراستها للبنك الدولي، وهي الدراسات التي سرعان ما وجدت طريقها إلى حيز التنفيذ بترحيب إثيوبي.

وعندما يتحدث الأمريكيون عشية استقلال أولى دويلات السودان المعتزم غربياً أن يقسم إلى ثلاث دول أخرى على الأقل، عندما يتحدثون عن الاستثمارات الأمريكية الخاصة كأولوية، فهم يقصدون استثمارات الشركات النفطية الأمريكية الكبرى التي تستعد للوثوب على هذا الكنز الذي بات بيد حكومة ضعيفة في الدولة رقم 54 في إفريقيا، وستحتل الموقع الأخير في جدول الدول النامية .

باختصار، فإن السودان الجنوبي سيصبح عقب الاستقلال أفقر دولة في العالم يعيش أغلب سكانها على أقل من دولار في اليوم، وثلاثة أرباع سكانها أميون . ومع هذه

الثروة النفطية الهائلة ناهيك عن معادنها النادرة وعلى رأسها اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة تعلن أن الزراعة ستكون هي محرك التنمية الرئيسي، وعلى هذا الأساس سيقدم الأمريكيون دعمهم، أما ما يختص بالثروة النفطية فسيكون معظمها إن لم يكن كلها مفعولاً به بيد الاستثبار الأمريكي وحده وتحت حماية أمريكية ولافتة كبيرة تنظم الاستثبار في هذا البلد الجديد.

ولعل تأكيد جون كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، موضوع النفط كأولوية تليها المرحلة الانتقالية في الدولة الجديدة من الناحية المالية والمواطنة، ثم إيجاد حلول للمناطق الخمس على الحدود الشهالية الجنوبية، لعل ذلك يكشف بشكل أوضح ماذا تريد واشنطن من السودان وثرواته، ويمكن إضافة مشروعاتها العملاقة لمد خطوط وطرق جنوباً وعبر جيران الجنوب وصولاً إلى المحيط الهندي لتأمين خطوط تصدير للثروة النفطية السودانية بعيداً عن الشهال الذي يحتكر الموانئ وخطوط التصدير البحرية، هذا الحل وغيره سيضمن سيطرة الشركات الأمريكية الموانئ وخطوط المودان أو الجزء الأكبر من الكعكة النفطية السودانية ريثها يتم لهم الحصول على المتبقي لاحقاً بمسلسل التفتيت الذي يشمل السودان كله.

هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أما بالنسبة إلى "إسرائيل" أيضاً التي تباهى مسؤولوها بأنهم سيكونون من أولى الدول التي ستبرم علاقات رسمية مع جنوب السودان، فإن هدفاً آخر سيتحقق وهو السيطرة مبدئياً على عمق مصر الاستراتيجي والأمني بالجنوب وبالتالي التحكم في شريان الحياة بمصر وهو حصيلتها من المياه سواء عن طريق وأد أية أفكار لتوفير المزيد من مياه مثل مشروع قناة "جونقلي"، وكان أحد أحلام الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، وهو مشروع كان سيوفر على الأقل 16 مليار متر مكعب من المياه المهدرة في المستنقعات بتوجيهها في قناة يتم حفرها وتصب شهالاً.

أيضاً ستتمكن "إسرائيل" والغرب عموماً من مشروع بناء سد جنوباً في أثيوبيا، قيد الإنشاء حالياً بوساطة شركة إيطالية، وذلك بهدف تحديد موارد مصر من المياه بشكل يرغمها مستقبلاً على قبول شروط لتزويد "إسرائيل" بالمياه، ناهيك عن بيع مياه النيل الاحقاً إلى مصر في حال احتاجت مصر إلى ما هو أزيد من حصتها وهو أمر محتم بحلول عام 2016.

على أية حال، إذا كانت الولايات المتحدة أو "إسرائيل" أو أي من الجهات الطامعة في ثروات السودان ماضين في تحقيق أهم خطواتها نحو إتمام هذا المخطط الأسود الذي يعيد إلى القارة عهود الاستعار والاحتكار بأسلوب عصري، فإن فرصة الإفلات من هذا المخطط تبدو ضعيفة ما لم ينتفض أصحاب الثروات لتأكيد استقلاليتهم، وهو أيضاً أمر يبدو صعباً في ظل وجود حكومات وزعامات كانت سبباً رئيسياً في استدراج السودان إلى أن يفتت نفسه بنفسه، والثمن رقبة زعيم ضحى بمقدرات بلد بكامله من أجل ألا يقدم إلى فزاعة الجنائية الدولية.

#### اليمن

مع بداية سنة 2010 انتهت عملياً جولة المواجهة العسكرية السادسة بين القوات اليمنية وجماعة الحوثيين بعد أن تكبد المتمردون خسائر فادحة، ورغم أن بعض المحللين اعتبروا أن الأمر يتعلق بمحاولة الحوثيين استعادة أنفاسهم ربها استعداداً لجولة سابعة قادمة، فإن الخبراء العسكريين رأوا أن الرهان على الحوثيين لزعزعة استقرار ووحدة اليمن سقط مرحلياً، وأن على القوى الخارجية التي تحرك وتسند التمرد أن تبحث عن بديل.

في صيف سنة 2009م اندلعت الحرب مجددا في شهال اليمن بـين الجـيش النظـامي والمتمردين الحوثيين الزيديين وقبل أن تمر خسة أشهر، تحولت تلـك المواجهـات رسـميا ويوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2009 إلى حرب إقليمية.

تكررت محاولات الحوثيين سنة 2010 لخرق وقف إطلاق النار ولكن الأمر لم يكن فعالاً، وبموازاة مع ذلك تحركت أطراف أخرى، وهذه المرة تم التركيز على جماعات الانفصال في جنوب البلاد، وفي نفس الوقت ضخمت الولايات المتحدة ووسائل الإعلام التابعة لها ما سمته تهديدات القاعدة المتمركزة باليمن للأمن الأمريكي والغربي، وضمن هذه الحملة صدرت المزيد من التقارير الأمريكية عن الدول الفاشلة وخطر انهيار اليمن، وقرب نضوب نفطه وغازه وإفلاس حكومته إلى غير ذلك. كان الأمر بكل بساطة تكراراً لنفس الأطروحات التي استخدمت من قبل ضمن أخرى لتبرير غزو دول وتدميرها.

نظرا لتعثر كل المحاولات السابقة الذكر في التوصل إلى الهدف كان من الضروري إيجاد سبيل مكمل.

يـوم ٢٩ أكتـوبر ٢٠١٠ م ذكـرت الـسلطات في بريطانيـا أنهـا رصـدت "طـردين مشبوهين" كانا في طريقهما من اليمن إلى الولايات المتحدة عبر دبي.

بعد ساعات وفي نفس اليوم أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي " إف . بي. آي " أن الطردين كانا مرسلين إلى مؤسسات دينية في شيكاغو.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في شيكاغو روس رايس لوكالة "فرانس برس" إن: " الطردين المشبوهين لا يحتويان على متفجرات، ولا أعتقد أن هناك هجوماً وشيكاً ".

لكنه طلب من المؤسسات الدينية تلك أن "تكون في حالة تأهب".

رايس أضاف: "لم يصدر أي تهديد ولم نتسلم أي إشارة تفيد أن شخصاً ما أو مقراً ما في شيكاغو معرض للخطر"، رافضاً تحديد ما إذا كان الطردان مرسلين إلى كنيس يهودية أو أي نوع آخر من أماكن العبادة. نفس التأكيدات النافية لوجود متفجرات نقلتها وكالة رويترز عن مكتب التحقيق الفدرالي.

في حين ذكرت محطة "سي .إن .إن " الأمريكية ونقلاً عن مصدر أمني أن الـشرطة البريطانية عثرت في الطرود المشبوهة على محبرة من النوع المستخدم في الطابعـات، لكنهـا "تعرضت للتلاعب"، من دون أن يحدد طبيعة التلاعب، غير أنه أكد أن الفحوصات التي أجريت على المحبرة أكدت عدم احتواثها على مواد متفجرة. يذكر أن الكثير من المحابر المذكورة تتعرض لعمليات تلاعب تجارية لزيادة الربح.

القضية تحولت 180 درجة بعد ذلك بمدة قيصيرة ليتم فجأة الإعلان في لندن والبيت الأبيض بواشنطن، أن الطرود كانت مفخخة، وأنها من تدبير تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. سادت بعد ذلك أجواء من الهلع في عدد من العواصم الغربية، وتسم اتخاذ إجراءات اعتبرها الخبراء مبالغاً فيها.

وفي تكذيب لتصريحات مكتب التحقيق الفدرالي، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أبلغ في وقت متأخر من مساء الخميس عن وجود "تهديد إرهابي محتمل" من طرود مشبوهة قادمة من اليمن على متن طائرتي شحن.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن أوباما وجه الاستخبارات الأمريكية والأجهزة المختصة الأخرى لاتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية، وتحديد ما إذا كانت التهديدات جزءاً من أي "مخطط إرهابي".

في تلك الساعات سادت الفوضى في الأخبار والتقارير المتحدث باسم شركة "فيديكس موري لين"، أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، والتي قيل إن الطرود الملغومة كانت على متن رحلتها قال: "كإجراء أمني إضافي حظرت فيديكس كل الشحنات القادمة من اليمن".

في حين أكد مسؤول إماراتي لرويترز، إن الرحلة الأخيرة من دبي إلى نيويـورك لم يكن على متنها طرود من اليمن.

يوم الجمعة 29 أكتوبر وبعد ساعات على صدور الأخبار المتضاربة، أكد الرئيس الأمريكي تصميمه على "تدمير" تنظيم القاعدة في اليمن.

وقال أوياما من البيت الأبيض " أريد أن أعلم الأمريكيين بتهديد إرهابي حقيقي يطال بلدنا".

وأضاف أن الطردين كانا موجهين إلى "أماكن عبادة يهودية في شيكاغو" معقله الانتخابي، حيث كان من المقرر أن يمضي ليلته في إطار جولة أخيرة على الولايات الأمريكية قبل الانتخابات التشريعية المقررة.

وكما توعد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالقضاء على تنظيم القاعدة وملاحقته في جبال أفغانستان، عقب تفجير برجي التجارة العالمي بنيويورك في سبتمبر من العام 2001، خرج الرئيس أوباما بعد مضي نحو عقد من الزمن ليتوعد بذات الطريقة أمام ملايين الأمريكيين الذين كانوا يتابعونه بذعر عبر شاشات التلفزة بـ "تدمير القاعدة في اليمن".

صحيفة " ديلي تلغراف "البريطانية أشارت إلى تناقض غريب، حيث ركزت يـوم الثلاثاء 2 نوفمبر في صفحتها الأولى على أن رئيس الـوزراء البريطاني دافيـد كـاميرون لم يعلم بمسألة وجود الطرود المشتبه بها " إلا بعد 11 ساعة من العثور على أحدها في مطار إيست ميدلاند البريطاني، فيها تم إبلاغ الرئيس الأمريكي باراك أوبامـا عـها كـان يحـدث خلال 5 دقائق فقط من العثور على الطرد المشبوه ".

نفس الصحيفة وفي ذات العدد كشفت عن أن هناك تفكيراً بين لندن وواشنطن للتدخل عسكرياً في اليمن بحجة الطرود الملغومة.

فقد رفض رئيس الأركان البريطاني الجديد الجنرال دافيد ريتشاردز استبعاد التدخل العسكري في اليمن للقضاء على ما أسهاه ب" التهديد المتزايد لإرهابيي القاعدة المتمركزين هناك". ونقلت الصحيفة عنه قوله: «لا رغبة هناك في «فتح جبهة ثانية هناك»، إلا أن ذلك «قد يكون» ضروريا في المستقبل».

وردا على سؤال طرح عليه عبر إذاعة «بي بي سي» حول احتمال أن يصبح الميمن «أفغانستان جديدة»، حيث ينتشر حاليا أكثر من 150 ألف جندي أجنبي بينهم 10 آلاف بريطاني، أجاب ريتشاردز: «يجب ألا يحدث ذلك»، ولا أعتقد أيضا أن اليمنيين يريدون ذلك».

من جانبه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون البرلمان بأن بريطانيا

«ستتخذ كل الخطوات اللازمة لاستنصال سرطان الإرهاب الذي يربض في شبه الجزيرة العربية».

في هذه الأثناء كُشف أن عددا متزايدا من المسؤولين العسكريين في إدارة الرئيس باراك أوباما يقدرون أنه من الضروري أن ترسل بعض فرق القوات الخاصة الأمريكية إلى اليمن وتوضع تحت السيطرة لوكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أنه في حال تولت «سي آي إيه» قيادة فرق القوات الخاصة المكلفة تصفية «المتمردين» وخصوصا مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن، فسيكون بإمكان الولايات المتحدة التركيز على "أهداف إرهابية" بشكل أسرع وأكثر سرية.

وفي هذه الحالة سيكون لدى الولايات المتحدة هامش أكبر للمناورة لمضرب عناصر القاعدة دون الحصول على ضوء أخضر من الحكومة اليمنية.

في رد على هذه المناورات الأمريكية صرح الرئيس اليمني: «نحن لا نريد ولن نسمح لأحد أن يتدخل في الشأن اليمني ويقوم بمطاردة العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اليمن». ورغم هذه التصريحات الشجاعة في ظاهرها فقد أبدى صالح استعداد بلاده للتعاون مؤكداً أن اليمن وانطلاقا من إرادته السياسية القوية سيواصل جهوده في مكافحة الإرهاب ولن يتوانى أو يتراجع عن ذلك، مبديا في ذات الوقت الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي ممثلا بـ«الدول الصديقة والشقيقة وفي المقدمة دول الجوار حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب واجتثاثه من جذوره».

ومن الواضح أن التصريحات الأخيرة تنفي الأولى عمليّاً، ف"التعاون" الذي رحب به الرئيس اليمني يمتد منذ أواخر التسعينيات، والرجل متعاون جدّاً طوال الوقت..

لليمن في الإستراتيجية الأمريكية خصوصية، لأكثر من سبب، فهو إحدى

الدولتين العربيتين المطلتين على عنق البحر الأحمر، واليمن يقع على مرمى حجر من الصومال إحدى النقاط الإستراتيجية الأمريكية في بلاد العرب وإفريقها، ويزيد من خصوصية اليمن أنه تحول في الفترة الأخيرة لساحة صراع إقليمي، طائفي ومذهبي، وصار في نظر الأمريكيين \_حسبا يعلنون \_حاضنة جديدة وموطناً لما يسمى "تنظيم القاعدة".

ارتبطت العلاقات اليمنية الأمريكية، منذ اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجمهوري اليمني في ديسمبر 1962م، بمدى التزام النظام اليمني بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وكان من مصلحة الولايات المتحدة أن تساند اليمن الشهائي ضد اليمن الجنوبي الذي حكمه الشيوعيون خلال فترة الحرب الباردة وحتى التوحد اليمني في سنة 1990م، في تلك المرحلة قدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة المساعدات المادية والتمثيل الدبلوماسي/ لنظام شهال اليمن، بغية محاصرة اليمن الجنوبي، ومنع انضهامه إلى المعسكر الشيوعي.

وبعد توحد شطري اليمن، سعت الولايات المتحدة لتطوير العلاقات مع اليمن الموحد، بها يخدم أهدافها الإستراتيجية والاقتصادية، واتسمت العلاقات بين الدولتين بالتفاهم، الذي ربها كدره موقف اليمن من التحالف الدولي على العراق في سنة 1991م، فقد كان اليمن العضو العربي الوحيد في المجموعة غير الدائمة من أعضاء مجلس الأمن، آنذاك، وقد رفض اليمن أن يتبنى موقف التحالف الدولي، ولكن ما لبشت العلاقات أن تحسنت في السنوات القليلة اللاحقة، وظهر ذلك في المساندة القوية التي قدمتها الولايات المتحدة للرئيس على عبد الله صالح في تصديه لانفصال الجنوبيين في سنة 1994م.

وفي السنوات التالية تمثلت العلاقات بين النظام اليمني والإدارة الأمريكية في التعاون الأمني، ففي سنة 1997م زار وفد أمريكي اليمن بغرض تفعيل التعاون مع المؤسسات الأمنية، واجتمع بقادتها، وقدم لها بعض النصائح،

مثل: استحداث دوائر خاصة بمكافحة "الإرهاب"، وإعادة صيغة المناهج

التي تقدم في الكليات والمعاهد العسكرية بها يعطي موضوع "الإرهاب" مساحة واسعة، وفي ذلك السياق، وبعد بضعة أشهر من الانتخابات اليمنية في إبريل 1997م عقدت الشرطة اليمنية صفقة لشراء وسائل مكافحة الشغب والهراوات الكهربائية من الولايات المتحدة (1).

وفي أواخر السنة نفسها بدأ برنامج التعاون الأمني الأمريكي اليمني، الذي تركز على مكافحة التنظيمات الجهادية التي تصمها الإدارة الأمريكية بـ"الإرهابية"، وتمثلت أنشطة البرنامج في تدريب الشرطة اليمنية على ضبط المشتبه في انتماثهم إلى تلك التنظيمات، خاصة شرطة المطارات والجمارك (2).

وقد بذل النظام اليمني جهوداً أشادت بها الولايات المتحدة في أثناء التعامل الأمني مع حادث تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي سنة 1998م، ولم تمانع السلطات اليمنية في حضور محققي المباحث الفيدرالية الأمريكية لمتابعة التحقيقات التي أعقبت حادث خطف السياح الستة عشر الأجانب في ديسمبر عام 1998م، ومقتل أربعة منهم، وفي أكتوبر 200م وقع حادث تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في ميناء عدن، الذي أدى إلى سقوط 17 أمريكياً وجرح 38 آخرين، وقد سمحت السلطات اليمنية لحوالي 100 فرد من المحققين ورجال الأمن الأمريكيين بفحص موقع الحادث والتحقيق في ملابساته، وأرسلت الإدارة الأمريكية في وقت لاحق ألفي جندي من مشاة البحرية الأمريكية لحاية المحققين الأمريكيين، وذلك على متن أسطول صغير من حاملات الطائرات والسفن الحربية (1912)

وقد أدى ذلك الحادث إلى مزيد من التركيز الأمريكي على الساحة اليمنية، وإلى بعض التوتر في العلاقات بين الدولتين، نتيجة اتهام الإدارة الأمريكية للنظام اليمني بالتقاعس عن التصدي لـ"الإرهاب".

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

وما لبثت مرحلة جورج بوش الابن أن بدأت، وجاء معها ما يعرف بــ" أحداث 11 سبتمبر 2001م"، وما أعقبها من إعلان عن "الحرب على الإرهاب"، وغزو أفغانستان والعراق، وفي تلك المرحلة، وما تلاها من الشهور التي قضاها الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما في البيت الأبيض، تغيرت السياسية الأمريكية نحو اليمن في الأسلوب والتكتيكات.

في أعقاب ما يسمى "أحداث 11 سبتمبر 2001م" شنت الولايات المتحدة ما أسمته "الحرب على الإرهاب"، وكان القانون الحاكم لتلك الحرب: " من ليس معنا فهو ضدنا"، ذلك القانون الذي حرص الرئيس الأمريكي السابق على توكيده في أكثر من مناسبة، وإبلاغه لرؤساء وملوك العرب، وقد وصلت الرسالة للرئيس اليمني كما وصلت لإخوانه حكام العرب، ففي الأول من مارس 2002م، صرح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، خلال مؤتمر صحفي عقده في زيارة لولاية أيوا الأمريكية ، أنه أبلغ الرئيس اليمني على عبد الله صالح أنه "لا يمكن إلا أن يكون مع أو ضد الولايات المتحدة، وإذا كنت معنا فنريد نتائج.. !!"(د). والنتائج المقصود هي مساعدة الولايات المتحدة في إستراتيجيتها المعلنة فيها بعد سبتمبر 2001م، وهي التي ظهرت نتائجها في أفغانستان والعراق، فيها بعد.

وجه دبليو بوش تلك الكلمات للرئيس اليمني أثناء زيارته لواشنطن في نوفمبر 2001، وقد حرص على عبد الله صالح على تأكيد أنه مع الولايات المتحدة، وأنه لن يتردد في مساعدتها في حربها على " الإرهاب"، وحسبها جاء في الصحف فقد تركزت المباحثات بين الرئيسين على التعاون الأمني بين البلدين، والوسائل التي يجب اتباعها للقضاء على الإرهاب. وقد انعكس التزام النظام اليمني بتعهداته للإدارة الأمريكية، في الأشهر القليلة

<sup>(1)</sup> انظر: محمد الأحمدي ، العلاقات اليمنية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر ، على الرابط: http://almoslim.net/node/85268

التالية لسبتمبر 2001م في عدد من تصريحات المسئولين الأمريكيين أشادت بالتعاون اليمني، مثل تصريحات إدموند هول، السفير الأمريكي في اليمن في تلك الفترة، وتصريحات روبرت ميللر، رئيس المباحث الفيدرالية الأمريكية، آنذاك، الذي زار اليمن في يناير 2002م.

وفي فترة الرياسة الثانية للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تحدثت الإدارة الأمريكية كثيراً عن "الشرق الأوسط الكبير" و"الجديد" و"الموسع"، وظهرت نظرية "الفوضى الخلاقة "التي هدفت إلى تشكيل الخريطة الجديدة للشرق الأوسط، عبر تفكيك خرائط الدول العربية في وادي النيل والجزيرة العربية والعراق والشام، وتفكيك محيطها الإسلامي في إيران وباكستان وأفغانستان، وإعادة رسم تلك الخرائط التي رسمها الاستعار البريطاني والفرنسي بها يناسب الاستعار الأمريكي.

وقد تولى تقرير صدر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أواخر سنة 2005م بيان نصيب اليمن في تلك الخطة الاستعارية، وكي لا نستهين بقيمة ذلك التقرير الذي قُدم للرئيس جورج بوش، لابد أن نعلم أنه شارك في إعداده مجموعة من كبار الخبراء الاستراتيجيين أطلق عليها "المجموعة الرياسية"، في دلالة على أنه تسم بتكليف من مؤسسة الرياسة الأمريكية، ليكون منهاجاً سياسياً للإدارة الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش.

ركز التقرير على دور "الفكر" و"القيم" في بسط الهيمنة الأمريكية على بلاد العروبة والإسلام التي يسمونها الشرق الأوسط، والفكر هنا هو فكر المحافظين الجدد من ساسة الولايات المتحدة، الذي قُدم تحت شعارات الحرية والديمقراطية والإصلاح، ورشح التقرير عدة دول عربية رئيسية، منها اليمن، لتكون قدوة لغيرها في التغيير، الذي يقوم على إحداث إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام التيارات الإسلامية، وحرمانهم من استغلال الظلم السياسي والاقتصادي في اكتساب

شعبية بين الجماهير العربية والمسلمة، وتقوية عملاء الولايات داخل أنظمة تلك الدول وخارجها، بما يعنى تقوية النفوذ الأمريكي.

في هذا الإطار لم تكن فكرة التقسيم وبث الصراعات الطائفية والمذهبية غائبة عن الآليات الأمريكية لتطبيق مشروعها، وقد حاولت الإدارة الأمريكية في الفترة الثانية لبوش استغلال الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة في إلهاء العالم العربي والإسلامي عن عدوهم الحقيقي: الأمريكي الصهيوني، وفي السيطرة على المناطق التي تشتد فيها المقاومة للمشروع الأمريكي، مثل العراق ولبنان وأفغانستان. ورغم أن اليمن لم يكن من مناطق المواجهة المباشرة للمشروع الأمريكي، فقد اتخذ أهميته في الإستراتيجية الأمريكية، انطلاقاً من السبب التقليدي، وهو موقعه الجغرافي الخطير، أضيف إلى ذلك عامل النفط الواعد في اليمن، وموقع اليمن من الصومال التي نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اليمن، وموقع اليمن من الصومال التي نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المدولة فيها في عهد جورج بوش الأب.

أرادت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد عسكرية لها في اليمن، خاصة في موانشه المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأن تلتهم الجزء الأكبر من كعكة النفط اليمني، وفي الوقت نفسه أرادت أن تكرس ما يحدث في الصومال وتكرره في اليمن، وكان الطريق لتحقيق ذلك هو أن يعمل الأمريكيون على استغلال التعددات المذهبية في اليمن، والنعرات القبلية، واستغلال التذمر المتزايد بين أبناء الشعب اليمني نتيجة السياسات الحكومية، والعمل على تحويل اليمن لساحة صراع إقليمي.

وكان من نتيجة ذلك، اندلاع المواجهات بين الحكومة اليمنية وبين حركة الحوثيين في يونيو 2004م، وتجددت في ربيع 2005م، وفي أواخر السنة نفسها، ولأن الشعار الذي اتخذته الحركة ويردده أتباعها بعد كل صلاة هو: "الله أكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام"، فقد تدخلت الولايات المتحدة لصالح الحكومة اليمنية.

في يناير 2009م جاء باراك أوباما إلى سدة الرياسة الأمريكية ومشروعه الذي

يحمله أن يجمل الصورة الأمريكية في العالم، ويصلح بعض الكوارث التي صنعتها إدارة جورج بوش الابن، لا نعني بذلك أن أوباما جاء ليغير الإستراتيجية الاستعارية للولايات المتحدة، بل جاء ليغير الأسلوب والتكتيكات فحسب، وليحيي سياسة شبيهه الرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لينكولن: الكلام المعسول مع العصا الغليظة، بدلاً من أسلوب الكلام الفظ والعصا الغليظة الذي اتبعه بوش الابن!!

اتبع جورج بوش الابن سياسة التقسيم والتفكيك للدول العربية والإسلامية، خلق كيانات صغيرة متناقضة ومتضادة المصالح والانتهاءات، تستقوي بالولايات المتحدة على بعضها البعض، ويسهل على الولايات المتحدة السيطرة عليها جميعاً، أما أوباما فالواضح أن إدارته ترى أن بقاء كيانات الدول كها هي عليه الآن هو الأسهل على الولايات المتحدة المنهكة اقتصادياً وعسكرياً في العراق وأفغانستان، وأن تقوية الحكومات المركزية الموالية لتلك الدول ودعمها هو الحل الآمن حالياً، خاصة وقد جنى الأمريكيون ثهار خططاتهم في العراق وأفغانستان ولبنان، واستطاعت المقاومة في لبنان أن تتصدى لفكرة الشرق الأوسط الجديد، وتقضي عليها تماماً، بصمودها أمام العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006م.

هذا هو البادي من سياسات أوباما في اليمن، خاصة مع خشية الولايات المتحدة من نجاح إيران في اصطناع حلفاء أقرياء بين الشيعة الزيديين والاثنا عشرية اليمنيين، فيتكرر في اليمن ما وقع في لبنان من ولادة المقاومة الإسلامية الشيعية (حزب الله) من رحم التفكك والتصارع الطائفي والمذهبي، فقد كان الطريق الآمن هو مساندة الحكومة المركزية في صنعاء، ومدها بالدعم اللازم للتصدي للحوثيين وعناصر السلفية الجهادية التي يطلق عليها إعلامياً "تنظيم القاعدة"، والشمن هو كل ما يمكن الحصول عليه من اليمن: النفط، والتعاون الاستخباراتي، والسعي لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية في اليمن.

في إبريل (2010م) عقدت مؤسسة كارنيجي الأمريكية مؤتمراً دوليًّا حول

اليمن (۱)، وكان من ضمن مقدمي الأوراق في المؤتمر، دانيال بنيامين الذي يعمل منسقاً في مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي ورقته، التي نُشرت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، صرح الرجل بأن إستراتيجية أوباما تجاه اليمن تقوم على ركيزتين: مواجهية التهديد المباشر لتنظيم القاعدة، وإصلاح المشاكل السياسية والاقتصادية التي يواجهها اليمن، وهو ما يعني القضاء على عناصر السلفية الجهادية التي توجد في اليمن وتشكل تهديداً للمصالح الأمريكية في الجزيرة العربية، والقضاء على حركة الحوثيين، وأشباهها من الحركات اليمنية، بالإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يحرم تلك الحركات من التأييد الشعبي والشرعية اللازمة للثورة على النظام اليمني.

صرح الرجل كذلك أن إدارة أوباما وضعت اليمن على رأس أولوياتها الخارجية منذ يومها الأول في البيت الأبيض، وأنها شرعت في مراجعة السياسات الأمريكية في اليمن منذ ربيع 2009م، وتوصلت إلى أن الإستراتيجية المثلى هي دعم استقرار اليمن، دولة ونظاماً، ببناء قدرة الحكومة اليمنية على فرض سلطاتها على ربوع اليمن، وتوفير متطلبات شعبها.

ولتنفيذ تلك الإستراتيجية، فقد عمدت إدارة أوباما \_ حسب الورقة المشار إليها \_ إلى دعم النظام اليمني أمنياً، وذلك بتوفير وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين التدريب والمساعدات اللازمة للأجهزة الأمنية المختلفة: الشرطة، وخفر السواحل، ووحدة مكافحة الإرهاب (CTU)، وقوات الأمن المركزي، ويشمل التدريب إدارة مراقبة الحدود، والتحقيق الجنائي، وطرق كشف الوثائق المزورة، وأمن المطارات، والمراقبة.

وفي هذا السياق أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستزيد من مساعداتها الأمنية لليمن في سنة 2010م لأكثر من الضعف، بها يقرب من 140 مليون دولار، وبلغ

<sup>(1)</sup> انظر: عبد الحكيم هلال، الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف في اليمن، الرابط: http://www.sadaaden.com/blogs/8659/1

البرنامج الرئيسي لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية 67 مليون دولار في سنة 2009م، بعد أن كان 4,6 مليون دولار في السنة المالية 2006م، ويوجه من ذلك المبلغ 5,9 مليون دولار للمراقبة الجوية، عبر طائرات هليكوبتر مزودة بأجهزة للرؤية الليلية، و 30,1 مليون دولار لدوريات خفر السواحل، و25 مليون دولار لحرس الحدود (تشمل 360 شاحنة مدرعة رباعية الدفع)، و5,8 مليون دولار لتحسين جهود الحد من مخاطر العبوات الناسفة البدائية، وهذا كله بخلاف المساعدات السرية التي لم يعلن عنها(1)!

وفي السسابع عشر من مارس (2010م) أعلن قائد القيادة الوسطى الأمريكية (ديفيد بترايوس)، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضاعف مساعداتها الفنية لليمن خلال سنة 2011م، من أجل مساعدة النظام اليمني في إجراء عمليات وقائية ضد المتمردين عليه (2).

وعلى صعيد الإصلاحات التي يمكن أن تطيل عمر النظام اليمني الموالي للولايات المتحدة، تسعى إدارة أوباما لدفع ذلك النظام إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تخفف من التذمر الشعبي، وتخفف من الفساد المالي والسياسي الضارب في أركانه، كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تدريب الإدارة اليمنية على تحسين خدماتها لليمنين، وإلى تشجيع منظات العمل المدني اليمني القادرة على التنمية المجتمعية.

تدرك الإدارة الأمريكية مدى تدهور الأوضاع في اليمن، وقد حذر تقرير أعدت هيئة خدمات أبحاث الكونجرس، وقدمت إلى الكونجرس في 22/ 1/ 2009، من أن اليمن مهدد بأن يتحول إلى "دولة فاشلة"، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه متوسط حصته

<sup>(1)</sup> انظر : واشنطن أكبر مصدر للمساعدات لليمن، موقع : المصدر أونلاين ، نقلاً عن وكالة رويـترز ، http://www.almasdaronline.com/?page=news&article-section=1&news\_id=4595 على الرابط : نقولا ناصر ، استحقاق خليجي متأخر لليمن، صحيفة العرب اليوم ، عمان، 12-4010م.

من المساعدات الخارجية الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار سنويّاً خلال السنوات الخمس السابقة على سنة 2009م، أي خلال الولاية الثانية للرئيس جورج بوش. (1) وتشير الورقة المذكورة \_الورقة المقدمة لمؤتمر كارنيجي \_إلى تعاون الولايات المتحدة في تلك الإستراتيجية مع حلفائها الغربيين، الذين يعملون على الساحة اليمنية، أو يقدمون المساعدات للنظام اليمني، وعلى رأسهم بريطانيا، وألمانيا، وهولندا، ومع حلفائها الإقليميين.

وقد أشار أكثر من متحدث في مؤتمر كارنيجي المومأ إليه، إلى إلقاء العبء الرئيسي في المساعدات الاقتصادية لليمن على عواتق جاراته دول مجلس التعاون الخليجي الست، مثل المحلل والخبير الأمني الدولي والباحث حاليا في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط (كريستوفر بوشيك) الذي قال إن مجلس التعاون الخليجي هو "اللاعب الوحيد الذي يمكنه إعطاء اليمن ما يريده ويحتاجه بصورة ماسة" وهو ما أكده منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيلز دي كيرشوف بقوله: إن من مصلحة المجلس "أن يبدأ في بناء علاقات مع اليمن على جبهات متعددة" أو كها قالت الباحثة البريطانية المتخصصة في شؤون اليمن جيني هيل: إن "مجرد فرد واحد من أسرة يجد عملا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنه أن يعيل قرية بكاملها" في اليمن (2).

هناك حرص من الحكومة اليمنية والأمريكية على نفي وجود قواعد عسكرية أمريكية باليمن، وحين نشر في سبتمبر (2010م) أنباء عن قيام طائرات بدون طيار أمريكية بضرب بعض الأهداف داخل اليمن، حرص مسؤلو اليمن والولايات المتحدة على نفي تلك الأنباء، والتأكيد على أن العلاقات العسكرية بين الدولتين تقتصر على التدريب الأمريكي للقوات اليمنية، وتقديم المساعدات العسكرية لتلك القوات دون

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

تدخل عسكري أمريكي مباشر، ورغم أنه لا توجد حتى الآن أدلة قاطعة معلنة على وجود قواعد عسكرية أمريكية في اليمن، فإننا لا يمكن أن نعتمد على النفي اليمني أو الأمريكي لذلك، فمن بديهيات الأمور أن مساندة الولايات المتحدة للنظام اليمني لن تكون بغير ثمن، وأن الولايات المتحدة لن تتردد في استغلال تدريبها للقوات اليمنية في تحقيق المنافع الاستخباراتية والاستراتيجية للولايات المتحدة!!

يتحرك الأمريكيون اليوم في اليمن بذريعة الحفاظ على استقرار النظام اليمني، والقضاء على عناصر ما يسمى "تنظيم القاعدة"، ويصنعون من ذلك غطاء إعلاميّاً على أهدافهم الإستراتيجية، وهم يأملون أن يستفيدوا من النظام اليمني ووجود "عناصر القاعدة" في الوصول لأقصى ما يمكنهم الحصول عليه في ذلك القطر العربي الهام.

في الوقت نفسه، تبقى الثقافة اليمنية التقليدية، ومعاناة اليمنيين وتذمرهم تحت الإدارة اليمنية الفاسدة، ومزاحمة بعض القوى الاقليمية للأمريكيين، من أكبر العواشق أمام المشروع الأمريكي، ويحق لنا أن نشير إلى غياب الدور العربي الفاعل، الذي يمكنه الحفاظ على وحدة اليمن، وتحريره من النفوذ الأجنبي والاستبداد الداخلي.

وفي هذا الزخم، قامت الثورة التونسية ومن بعدها المصرية، فتنادى اليمنيون للثورة، وبدأت الثورة اليمنية بالفعل.

# الفصل السابع

الفوضَى الخلاقة ..

وربيع الثورات العربية

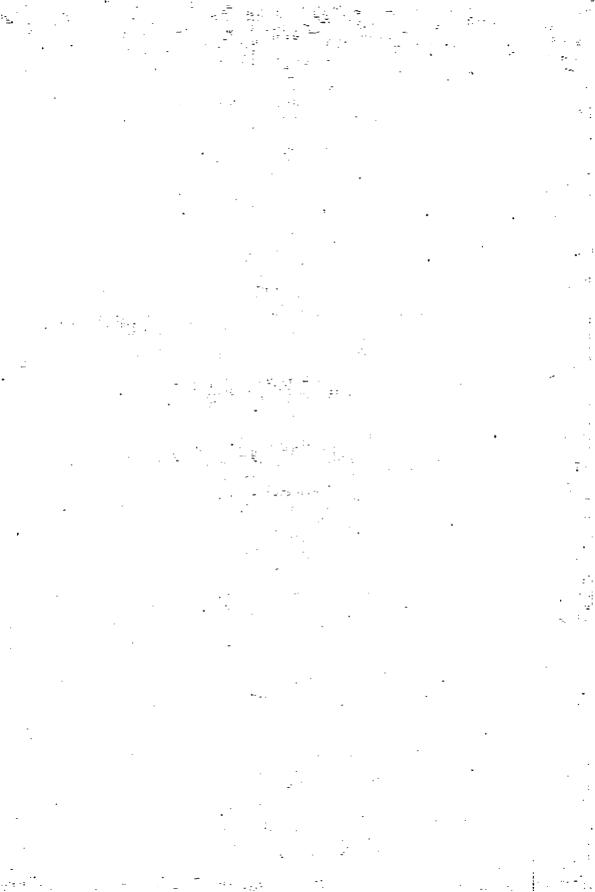

ربها لأنها لم تكن متوقعة في ظل إحباط ومعاناة عربية غير مسبوقة، ولأننا كشعوب قد فقدنا الثقة في أنفسنا وركنا إلى اليأس.. أو لأن بعضها انتهلى بتدخل أجنبي واضح وصريح، فتم الربط بينها وبين الفوضى الخلاقة.. أعني الثورات العربية الراهنة في مصر وتونس وليبيا واليمن والأردن، وعلى الطريق: المغرب والجزائر والسودان..

حين قامت الثورة في تونس، كانت أشبه بالحلم أو المفاجأة، وما إن بدأنا في تصديق أن التونسيين نجحوا في الخلاص من "بن علي"، وأنهم فعلوا ما لم يستطعه العرب الأخرون الرازحون تحت نير الطغيان والفساد، حتى كان الشباب المصري يهتف يوم الخامس والعشرين من يناير ضد الظلم والفساد.. على استحياء توجهت الأنظار للقاهرة، ففي اليوم نفسه كانت المظاهرات الطائفية في بيروت محل اهتمام أكبر، ولكن ما هي إلا أيام قليلة حتى تحولت مظاهرات القاهرة لثورة تهتف بسقوط النظام، فتحولت إليها أنظار العالم أجع..

في الوقت نفسه بدأ اليمنيون الحراك.. ولكن كان المشهد في القاهرة يغطى على ما سواه.. ووقف العالم كله مدهوشاً والمصريون يعتصمون بميدان التحرير ويـذودون عنه بكل ما يملكون من روح ثائرة..

يومها كان من الصعب أن يتحدث أحد عن الفوضى الخلاقة.. فالترقب كان سيد الموقف.. ولم يكن أحد ليجرؤ على اتهام الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل بالوقوف خلف الثورة المصرية سوى النظام المصري وإعلامه.. فالكل يعلم أن حسني مبارك ونظامه هم التابع الأول في المنطقة لأمريكا والكيان الصهيوني، والكل لاحظ الهلع الصهيوني والتلكؤ الأمريكي في التعاطي مع ما يحدث.. وكيف أن الولايات المتحدة والدولة الصهيونية حاولتا الحفاظ على النظام من السقوط..

كذلك كان الأمر في تونس..

ف"بن علي" هو رجل الغرب المخلص، وهو عدو الهوية الإسلامية الأشرس على الساحة العربية، ولم يكن الخلاص منه في ثورة شعبية مخططاً غربيّاً أبداً.. ا

وما هي إلا أيام قليلة من خلع حسني مبارك حتى بدأت الثورة في بني غازي..

هنا بدأ الحديث عن علاقة الثورة بالفوضي الخلاقة والغرب والموساد الصهيوني..

استعاد الرافضون للثورة في ليبيا مفهوم الفوضى الخلاقة وآلياته ومخططاته، وربطوا بينه وبين الربيع العربي، حتى الثورتين المصرية والتونسية لم تنجوا من ذلك الربط، فسار الربيع العربي لديهم تطبيقاً عملياً لمخطط الفوضى الأمريكي، ينبغي إفشاله والتصدي له، أو على الأقل عدم المشاركة فيه..

فها مدى صحة تلك الأطروحة التي تحمل الإحباط لدى الجهاهير العربية المتحمسة لرياح الثورة والتغيير؟

#### (أ) الثورة المصرية والفوضي الخلاقة:

هل كانت ثورة ميدان التحرير التي ألهبت الحماس العربي والعالمي ثــورة خلاقــة أم فوضى خلاقة؟

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالنظر لثلاثة عوامل:

- ـ من صنع الثورة ووقف وراءها ودفعها؟
  - \_ من المستفيد منها؟
  - \_إلى أين تذهب الثورة وما مآلها؟

### من صنع الثورة ؟

لم يكن أحــد مــن الــذين خرجــوا للتظــاهر يــوم الخــامس والعــشرين في القــاهرة والمحافظات المصرية يعلم أنه خارج في ثورة على النظام.. كانت الحياسة تملأ الشباب بعد نجاح التوانسة في خلع بن علي.. وكان النظام المصري كسائر النظم العربية متوتراً قلقاً.. يردد الكلمة الشهيرة: مصر ليست تونس، ويعد بإيقاف السياسات الاقتصادية الاستفزازية التي يكابدها المصريون منذ عام 2002م.

كان الخروج من أجل مطالب إصلاحية: إقالة وزير الداخلية.. تحديد حد أدنى للأجور .. إلغاء قانون الطوارئ.. لم يتحدث أحد عن إسقاط النظام.. ولم يتوقع أحد ذلك.. حتى من قاموا بتقليد بوعزيزي تونس وحاولوا حرق أنفسهم في الميادين الكبرى في الأسبوع السابق..

كانت القاهرة قد اعتادت المظاهرات منذ بدايات سنة 2005م، مع ظهور حركات مثل "كفاية" و"6 إبريل"، ولكنها كانت مظاهرات صغيرة العدد لم تكن الواحدة منها يتعدى المشاركون فيها بضع عشرات أو مئات، يحيط بهم آلاف من جنود الأمن المركزي. واعتاد جماهير المصريين أن يجلسوا على المقاهي يشاهدون المظاهرات دون مبالاة.. ربها باستثناء المظاهرات الكبيرة نسبياً والقليلة التي خرجت من أجل العراق وفلسطين..

لذا كانت المفاجأة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير حين زاد عدد المتظاهرين بشكل غير مسبوق، وانضم إليهم فئات وطبقات جديدة حتى بلغوا عشرات الآلاف.. يومها لم يعلم المتظاهرون إلى أين يتوجهون وماذا يفعلون؟ وكان التوجه لميدان التحرير هو الفكرة التي اجتمعوا عليها.. وقرر بعضهم المبيت والاعتصام، ولكن قوات الأمن المركزي استطاعت تفريقهم في منتصف الليل بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه..

حتى تلك الحظات لم تكن هناك ثورة ولا خطة لثورة..

في الأيام الثلاثة التالية بدأت المظاهرات في التحول إلى ثورة شعبية غذاها العنف في التعامل من قبل أجهزة الأمن، خاصة في مدينة السويس، وغياب الحكومة ورأس النظام عن الأحداث.. ومع زيادة الأعداد المشاركة في المظاهرات، وصلت مصر إلى "جمعة الغضب" الشهيرة.. ذلك اليوم الذي خرج فيه عشرات آلاف المصلين من المساجد تهتف

بسقوط النظام، وفي ساعات قليلة انهار السور الأمني الذي كان يتحصن به النظام المصري، وصار الهدف المعلن والوحيد للثورة: إسقاط النظام..

في ذلك اليوم خرج الرئيس المصري المخلوع يخطب في منتصف الليل واعداً بتغيير الحكومة.. في خطوة متأخرة أتت دون تطلعات الجهاهير الثائرة التي كانت قد دخلت ميدان التحرير واعتصمت به، وأعلنت أنها لا تريد الرئيس ولا نظامه..

في الأيام التالية تنوعت محاولات النظام للقضاء على الثورة، بين استخدام العنف والحرب النفسية والوعود والحوارات، وإطلاق البلطجية والمساجين بغرض إشاعة الذعر.. وجاء الخطاب العاطفي الثاني للرئيس مساء الثلاثاء الأول من فبراير للعب على عواطف المصريين، وشق صفوف الثوار، وبالفعل نجح في جزء من مسعاه لولا القلة التي ثبت في الميدان، وواجهت الخيول والجهال والقناصة والبلطجية.. معلنة أنها ستموت في الميدان أو ستحيا للاحتفال بسقوط النظام..

اختار حسني مبارك رئيس جهاز المخابرات نائباً له، وحاول الدفع بوجوه غير مكروهة للحكومة، وانطلقت الوعود بتحسين الأحوال الاقتصادية، واستمر الإعلام الرسمي والخاص في مجمله في تشويه صورة الشوار، ووصمهم بالعمالة والتحلل الخلقي، وتشكلت في الوقت نفسه لجان للحوار والتفاوض والتوسط بين النظام والثوار، بغرض تثبيط همتهم وخفض سقف مطالبهم دون تغيير النظام ..

ورفض ثوار الميدان كل ذلك.. كانت الشورة تولد وتنمو وتنضج بسرعة غير مسبوقة، ووجد كل ساخط على النظام وكل من له ثأر معه المكان الذي يمكنه من المطالبة بحقوقه.. وكان ما كان حتى اضطر حسنى مبارك للتخلي عن السلطة..

ما نريد تأكيده هنا هو أنه لم يكن هناك تخطيط مسبق لشورة على النظام المصري، بالعكس كانت هناك حالة من الإحباط واليأس تهيمن على عموم المصريين في تلك الفترة من أواخر 2010 وبدايات 2011 م، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية التي زورت بصورة كاملة في أوخر 2010م.. حتى محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق

الذي كان قد أعلن قبلها بشهور عن تحديه للنظام واستعداده لمنافسة حسني مبارك في انتخابات حرة ونزيهة كان نجمه يخفت هو الآخر.. وكان اليأس مخياً على الجميع، ولم تجد المعارضة سوى تشكيل برلمان شعبي موازِ تهكم عليه حسني مبارك في إحدى خطبه الأخيرة، قائلاً بالعامية المصرية: خليهم يتسلوا!!

إذن فقد بدأت الأحداث بمظاهرات مطلبية لم تلبث أن تحولت تحت وطأة العنف والتجاهل لثورة شعبية تطالب بإسقاط النظام، وكان سطح المجتمع المصري الهادئ يخفي عوامل الثورة الكامنة التي كانت تزداد في السنوات القليلة الأخيرة:

- فقد بلغت الأحوال المعيشية لدى غالبية المصريين حدّاً غير مسبوق من التدنى والصعوبة، في ظل حكومة ترفع أسعار كل شيء، وتبيع كل مقدرات البلد، في وقت تتشدق فيه بالمعدلات التي تحققها للتنمية.

في جريدة "الميدان" القاهرية، كتب الأستاذ محمود إبراهيم يصف مصر قبل الثورة:

"قبل الثورة كانت مصر جائعة وكانت فقيرة وكانت مؤشرات البطالة والأزمات الاقتصادية عالية ومجنونة لكن كان هناك نظام قوي يدير البلد، بقبضة من حديد، التاريخ يسجل أنه طوال ثلاثين عامًا هي فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عانى فيها الشعب المصري من وجود نظام فاسد خلق حالة من الصراع والارتباك والسيولة وأغرق الشعب الصري في بحر من الفقر والمعاناة من المعيشة حيث تدهورت أحوال الغالبية العظمي من سكان مصر وارتفعت الأسعار وتدنت الخدمات وانتشرت معدلات البلطجة والتسول والجريمة رغم وجود جهاز أمني متوحش قبض على البلد بيد من حديد بواسطة قانون الطوارئ الذي استمر أكثر من ربع قرن يحكم شعب مسصر دون وجود أدنى احترام ودون خجل وانتشرت الرشوة والمحسوبية في كل أرجاء مصر.

المؤشرات تقول إن مؤشرات الفقر في مصر وصلت إلى نسبة تتعدي ٨٠٪ من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر منهم أكثر من ٤٤٪ معدومون وتضاعف عدد

الفقراء في مصر خلال 5 سنوات الأخيرة ويحسب المؤشرات الاقتصادية سادت صورة الفقر منذ عام 2003 وتضاربت الإحصائيات والأرقام حيث أشار تقرير البنك الدولي عام 2003 إلى أن 52٪ يعيشون على دخل دولارين يوميًا وأن 23٪ يعيشون تحت خط الفقر طبقا الفقر حتى وصل عام 2010 إلى نسبة فقر تعدت 80٪ منهم 44٪ تجت خط الفقر طبقا لإحصائيات البنك الدولي وأشار نواب معارضون في مجلس الشعب إلى وجود 48 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر. أما البطالة فهي كارثة حقيقية في عهد مبارك زادت سريعا فتجد من عام 1960 كان معدل البطالة 2.5٪ من إجمالي حجم القوة العاملة وفي عام 1976 قفزت إلى 7.7٪ ثم إلى 14.6٪ في عام 1986 ووصلت في عام 1996 إلى 18.1٪ وازداد حجم البطالة حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبثة والإحصاء عام 2002 نحو 1.78 مليون عاطل في مصر أي أن معدل البطالة وصل إلى 9.1 ووصلت عام 2000 إلى 16٪ وأخيرا ازداد معدل البطالة ليصل إلى 29٪ في عام 2010.

وظاهرة التسول التي ازدادت بشكل عير طبيعي في مصر وأصبحت شوارع مصر تكتظ بالمتسولين حتى وصلت نسبتهم في عام 2010 آخر تعداد لها 15٪ وعاشت مصر فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك عصر الدولة البوليسية أو العسكرية بمعني الكلمة وكان جهاز الأمن بكل غطرسته وعدوانه يتحكم في كل شيء في السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام، عصر أهدر فيه أحكام القضاء عمداً وعاث الفساد في كل أرجائها دون خجل، وجاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتكمل قصة الدولة البوليسية والذي سيطر عليها الجكم العسكري منذ ثورة 52 وحتى ثورة 25 يناير ويعمل بقانون الطوارئ الذي تسبب في مقتل خالد سعيد وهي الجريمة الشهيرة والتي كانت شرارة الثورة. نفس الإحصائيات المهمة كشفت في عناوين أن فترة النظام السابق كانت نسبة العشوائيات نحو نسبة السرطان إلى 8 منات ألى 13 مليون والكبد إلى 13 مليون نسبة المين والكبد إلى 13 مليون عالم والسكر إلى 7 ملايين والكبد إلى 13 مليون عانس، 4 ملايين فوق سن الـ30. من جانبها الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم عانس، 4 ملايين فوق سن الـ30. من جانبها الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم

السياسية في رأيها أن مصر عاشت في عهد مبارك طيلة ربع قرن تعاني الجهل والفقر حتى اختفى من هم محدودو الدخل وانتشر من هم معدومو الدخل وهو ما خلق أكثر من 45٪ عشوائيات موجودة الآن في مصر.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 29% من القادرين على العمل وارتفعت معدلات الجريمة والتسول نظرا لزيادة نسبة الفقر وعدم وجود قوت اليوم الذي يعيش به المواطن المصري وأصبح هناك فساد متوحش من خلال تركز السلطة في أيدي الحكومة وانتشار الرأسهالية بمفهوم خاطئ وأصبحت يتحكم بها نظام فاسد وجهاز أمني متوحش وهو عصر الدولة البوليسية الذي سيطر فيه الجهاز الأمنى وقبض على شعب مصر بيد من حديد وارتكب الجراثم وأذاق شعب مصر مرارة الأيام والسنين حتى جاءت ثورة 25 يناير وأنقذتنا من النظام المشوه الظالم الفاسد. وأضاف الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن الفقر والبطالة والتسول ظواهر متأصلة في عهد مبارك والشعب المصري عانى منها الكثير والكثيرون وهذا نتيجة عدم وجود عدالة اجتهاعية ووجود نظام رأسهالي بمفهوم خاطئ ونهب أموال البلد نتيجة تركز السلطة في أيدي الحكومة والسماح للقطاع الخاص بالعمل وانتشار الخصخصة والمتاجرة بالأزمات حتى وصلت مصر إلى مرحلة سيئة للغاية غاص فيها الشعب المصري في سلسلة من الفقر والبطالة والبلطجة والتسول وسادت الحياة الاجتهاعية في عهد النظام البائد.."..

\_ في الوقت نفسه بلغ القهر الأمني وتعذيب المواطنين وقتلهم حدّاً غير مسبوق، وكانت واقعة قتل الشاب خالد سعيد على أيدي جنود الشرطة في صيف 2010م، رمزاً إعلامياً لذلك، وبات الشرطي الشريف هو الاستثناء في ظل فساد عام في جهاز الشرطة.. وأضحى "جهاز أمن الدولة" شريكاً فعليّاً في حكم البلاد، يختار كبار المسؤولين وصغارهم، بدءاً من رئيس الوزراء وصولاً لعمال المساجد، ويصدر التقارير الملزمة التي لا تُراجع، وفي كافة مجالات الحياة..

- كان مخطط توريث الحكم لجمال النجل الأصغر لحسني مبارك في مراحله النهائية،

وكان واضحاً من الانتخابات البرلمانية أن النظام يحكم قبضته على البرلمان استعداداً للخطوة الأخيرة في التوريث، وهو ما يثير حنق المصريين ويشعرهم بالمهانة، كأنهم متاع تُنقل ملكيته ويورث من الأب للابن، وفي الوقت نفسه كان الوريث المنتظر فظاً مكفهر الوجه لا يحظى بأي قبول شعبي إلا من الدائرة الضيقة المستفيدة منه..

- تخلى النظام عن حنكته السياسية التي كانت تدفعه لمنح جزء من مقاعد البرلمان والمحليات للمعارضة، فاحتكر في الانتخابات الأخيرة مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، بجانب المناصب المهمة في السطة القضائية وفي مؤسسات الدولة، ووازى ذلك الاحتكار السياسي احتكار اقتصادي متنام من فئة المنتفعين التي رباها حسني مبارك تحت مسمى "رجال الأعهال"، وقد انطلق أفراد تلك الفئة يستنزفون موارد البلاد وثرواتها، دافعين النظام لسن القوانين التي تساعدهم في ذلك، وفي إطار ذلك جاءت صفقة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، التي حملت استفزازاً مزدوجاً للمصريين، ففضلاً عن تصدير ثروة مصر من الغاز لعدوها، فقد تم ذلك بأبخس الأثبان في وقت تعاني فيه مصر من أزمات في الوقود والطاقة!! ..

على مستوى السياسات الخارجية انحدر النظام المصري إلى أدنى دركات العمالة والتبعية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تمثل ذلك في موقف من احتلال العراق ومن المقاومة في فلسطين ولبنان، وحصاره قطاع غزة، وكان عموم المصريين يشعرون بالسخط من تلك السياسات..

ـ جاءت ثورة تونس فمنحت المصريين أملاً في الخلاص، وأشعرتهم بالغيرة والخجل من الشعب التونسي، المشقيق فقد تعود المصريون أن يكونوا السباقين بين الشعوب العربية، وهذه الدفعة المعنوية كانت سبباً في الحماس للخروج يوم 25 يناير، وزيادة عدد متظاهري ذلك اليوم الذي كان إرهاصاً للثورة.

في الوقت نفسه كان النظام يشعر بالتوتر، وكان يريد عبور ذلك اليوم بسلام،

فحاول عدم الاصطدام بالمتظاهرين في بدايات ذلك اليوم، وهو ما ساهم في زيادة الشرارة يومها وفي تضاعف المتظاهرين..

دخلت ساحة التظاهر فئات كانت دوماً بعيدة عنها وعن العمل السياسي عموماً، وهم شباب مشجعي كرة القدم المنظمين، الذين يسمون أنفسهم "الألتراس"، الذين قرروا الاشتراك في مظاهرات 25 يناير، مع ما يتمتعون به من خبرات في مواجهة قوات الأمن المركزي، ورغبتهم في تحديها وكسرها..

لم يكن أحد يتوقع الشورة أو يقف خلفها.. كانت هناك عواصل ذاتية للشورة تراكمت بفعل ظلم واستبداد وفساد سنين.. وكانت تحتاج فقط لتفجير.. وجاء التفجير القوي عبر نجاح ثورة تونس، وعبر تحدي محمد البرادعي للنظام الذي بذر بذرة الأمل في قلوب الجهاهير..

هناك من يقول إن أمريكا كانت تدعم منظهات المجتمع المدني وحركات التغيير، طوال السنوات الماضية، وأنها من أمدت تلك الحركات بالدعم الكافي للثورة.. وهذا أمر مردود عليه..

لم تكن الولايات المتحدة لتجد أفضل من حسني مبارك ليحقق أهدافها في المنطقة، وإسرائيل كذلك، وكان مبارك قد نجح في الأشهر السابقة على الثورة في إقناع الأمريكيين بمساندة مخطط التوريث، ودعم نجله جمال، ليكون امتداداً لسياسات أبيه.. ولم يكن الدعم الأمريكي لمنظهات المجتمع المدني المصري من يوم ما ظهرت تلك المنظهات في مصر إلا لذر الرماد في العيون، ولتحتفظ أمريكا بمظهر الداعم للديمقراطية في العالم، وفي الوقت نفسه تُشعر النظام المصري بأن هناك بديلاً له إن فكر في الخروج عن طاعتها، وهي كانت تعلم أن تلك المنظهات لا تمتلك ثقلاً شعبياً، ولا تعمل وسط الجهاهير، وأن تأثيرها قاصر على النخبة التي لا تملك أن تصنع تغييراً..

#### من المستفيد من الثورة؟

إذا أردنا أن نعرف من المستفيد من الثورة فدعونا نبحث عن المتضرر..

لم تكن أمريكا مستفيدة، ولا الكيان الصهيوني، مطلقاً، من الثورة المصرية، فقد كان العداء للكيان الصهيوني ركيزة أساسية من ركائز الثورة، وفي ميدان التحرير دوت المتافات ترفض عمر سليان رئيس المخابرات نائباً للرئيس المصري لأنه عميل للأمريكان..

خسرت الولايات المتحدة نظاماً أنموذجاً في التبعية والولاء لها، وخسر الإسرائيليون كنزاً استراتيجياً، وكسب الشعب المصري والفلسطينيون وعموم العرب بالخلاص من حسني مبارك والتطلع لمستقبل يقوم على ثالوث: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية..

ربها لم تتمكن الثورة من تحقيق كل أو بعض أهدافها لليوم، ولكن يبقى الشعب المصري، ومن خلفه الشعوب العربية هم المستفيدون \_ ولو نظريّـاً \_ من أهداف الشورة وشعاراتها، ويكفي تخفيف الحصار على قطاع غزة عقب الثورة، وتخفيف العداء مع إيران، وفتور العلاقات مع الكيان الصهيوني، كمكتسبات سريعة ومبشرة..

## إلى أين تنهب الثورة ؟..

الثورة توجهت منذ البداية للحرية والكرامة والعدالة الاجتهاعية ومعاداة الكيان الصهيوني والتضامن العربي، ربها يحاول كثيرون سرقتها أو حرفها عن هذا المسار، ويلقون مقاومة شديدة من الثوار، ولكن يكفيها أنها أعلنت توجهها هذا وتصر عليه حتى اليوم، ويكفي أن يكون الشوار في الميدان يهتفون للضغط على المجلس العسكري لتحقيق الديمقراطية، وآخرون في الوقت نفسه يحاصرون السفارة الإسرائيلية مطالبين بطرد السفر!!

هناك محاولات لجر الثورة لمستنقع الطائفية.. مثلها حدث في إمبابة وقنا..

وهناك محاولات للالتفاف على الثورة وإفراغها من مضمونها وتحويلها لمجرد محاكمة لحسني مبارك وكبار اللصوص الذين أحاطوا به.. ثم تعود الأوضاع لما كانت عليه.. وهناك مسؤولون في المجلس العسكري وفي الحكومة وفي الهيئات والمؤسسات العامة وفي وزارة الداخلية وأجهزة الأمن يرعون ذلك التوجه حماية لمصالحهم وخوفاً من المساءلة في عهد الرئيس القادم..

هناك سعي أمريكي غربي لشراء الوجوه الإعلامية لشباب الثورة بالتمويل والمنح والمراكز الحقوقية، والدعوات لحضور المؤتمرات والمنتديات ذات الإنفاق السخي، وقد اعترفت الولايات المتحدة بضخ 40 مليون دولار في مصر في الأشهر الأولى التالية على خلع حسنى مبارك لأجل هذا الغرض..

كذلك هناك سعي أمريكي لاحتواء قادة المجلس العسكري الحاكم حالياً، وقد تمثل ذلك في اللقاءات الكثيفة التي يعقدها مسؤولون أمريكيون مع أعضاء المجلس، مثل لقاء المشير طنطاوي، رئيس المجلس ونائبه سامي عنان، بالفريق أول كارتر هام، قائد القيادة الأفريقية الأمريكية، والوفد المرافق له يوم 26 يوليو 2011م، ومثل لقاء هيلاري كلينتون بمدير المخابرات العامة المصرية في واشنطن يوم 30 يوليو الماضي، تحت شعار بحث التحول الديمقراطي في مصر..

لقد حاول الأمريكيون السيطرة على الثورة المصرية وهي في ذروتها، عبر ما سموه "الانتقال السلمي للسُّلطة"، وهو ما كان يعني الحفاظ على النظام المصري، مع تغيير رأسه لإرضاء الثوار.. التضحية بحسني مبارك واستبداله بآخر يهاثله في سياساته..

لذا عرضوا في ذروة الأحداث مبادرة تقوم على ثلاثة بنود:

- \_ تنحي مبارك وتكليف نائبه بمهام الرئاسة.
- \_ تشكيل حكومة مؤقتة من مختلف الطيف السياسي.
- \_حل مجلس الشعب وتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة.

وحين فشل العرض وتحطم على صخرة إرادة الثوار، الذين نجحوا في خلع حسني مبارك، وضع الأمريكيون خطة لاحتواء الثورة وركوب موجتها..

وهنا ننقل عن المناضل اليساري محمد سيف الدولة نـص ذلـك المحضر الهـام للجلسة التي عقدتها إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي بخصوص الأوضاع في مصر:

" في 13 أبريل 2011، أدلى جيه سكوت كاربنتر مدير مشروع: "هزيمة التطرف من خلال قوة الأفكار" في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وهو المؤسسة الفكرية للوبي الصهيوني في واشنطن بشهادة أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي حول التحولات السياسية في الشرق الأوسط، كان أهم ما جاء بها:

أن هناك ثلاث مصالح أمريكية رئيسية في المنطقة هي:

- (1) ضهان وصول العالم إلى النفط لتوفير الوقود للصناعة العالمية.
- (2) الدفاع عن حق إسرائيل في الوجود وتعزيز السلام العربي الإسرائيلي باعتباره الطريق الأمثل لضهان استمرارها.
- (3) تطوير تعاون مستمر مع حكومات المنطقة لمكافحة الإرهاب والأيديولوجية التي تغذيه، لاسيها بعد أحداث 11 سبتمبر.

# حلفاء أمريكا التقليديون:

وقد تطلب تحقيق هذه الأهداف الرئيسية بناء علاقات مع عدد من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، وعلى رأسهم مصر.

ولفترة بلغت نحو 60 عاماً، فإن المصالح المشتركة المتوافقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، تمكنت من الإبقاء على الوضع الراهن.

#### ضرورة ركوب موجة الثورات العربية

إن الثورات التي حدثت والتي لا تـزال تحـدث، تخلـق فرصـاً جديـدة للولايـات المتحدة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر أيضاً.

وعليه فإن ركوب موجة الشورات الحالية ضروري، وسيتطلب إبداعاً وموارد وقدرة على إقناع حلفاء قلقين بأنه يتعين التحكم في التغير، وليس إيقافه أو التراجع عنه.

# تقرير عن الأحوال الحالية في مصر:

- إن العامل الرئيسي لإدارة التحولات السياسية بنجاح عبر المنطقة يكمن في مصر .
- مع العلم بأنه سيتم استبعاد مصر من المعادلة الإقليمية بصفة مؤقتة حيث ستبقى مشغولة بسياساتها الداخلية في المستقبل القريب .
- أكد عدد من رجال الأعمال البارزين في مصر أنه ستكون هناك تحديات حقيقية على
   المدى القصير لاستقرار الاقتصاد وتأمين منطقة سيناء .
- كها أن مصر الديمقراطية قد لا تتوافق في رؤيتها مع الولايات المتحدة أو إسرائيل حول الحصار على غزة.
- بيد أنه لا يوجد أي شخص عن تحدثت إليهم في رحلتي الأخيرة يدعم أو يـؤمن بـأن
   مصر سوف تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل أو يتصور وقوع حرب مع إسرائيل .

## توصياته للإدارة الأمريكية:

- يتعين على الإدارة الأمريكية أن تتيقظ للمخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان وحلفاؤها على المصالح الأمريكية الحيوية .
- وعليها أن تنخرط بعيدا عن الملأ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بشأن عناصر التحول السياسي التي من شأنها أن تقوي دون قصد الاحتمالات السياسية لهذه الجماعة.

- أما على المستوى العلني فيتوجب على الإدارة الأمريكية، أن ترسل الإدارة الأمريكية رسالة واضحة إلى النخبة السياسية وجمهور الناخبين في مصر بذات المعنى.
- وعليها أن تتحفظ في أي تصريحات قد تصدرها على سبيل الاحتياط أو المجاملة للإخوان، حتى لا تفسر خطأً من الناخب المصري العادي أن الولايات المتحدة لا تمانع في انتخابهم.
  - كما يجب علينا أن نعلن بوضوح أننا ندعم أيضاً حكومة تفي بالتزاماتها الدولية .
    - وتكافح الإرهاب في كافة صوره وأشكاله .

#### الحوافز المقترحة:

ومن المهم أيضاً أن تعمل الإدارة الأمريكية الآن على خلق حوافز لتشجيع المصريين على اختيار نوع القيادة التي يمكننا أن نبني معها علاقات جديدة ودائمة.

- مثل مفاوضات لاتفاقية تجارة حرة.
- وتوسيع برنامج "المناطق الصناعية المؤهلة \_الكويز".
- منح قرض مبكر مضمون بالأصول المصادرة للنظام القديم (طرح سمير رضوان في حكومة شرف المستقيلة نفس هذه الفكرة وكأنها من بنات أفكاره)!!!!!
- التوسع بشكل كبير في الدعم المالي للمنظات غير الحكومية التقليدية التي تدعم الديمقراطية، مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من خلال "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط" أو "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."
- يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تسعى للمساعدة في دعم الديمقراطية من خلال أدوات إعلامية جديدة (صحف وفضائيات جديدة)..

## كتالوج الفوضي الخلاقة:

إذن فالثورة المصرية جاءت خارج إطار مخطط الفوضي الخلاقة، وخارج كل

التوقعات والطموحات، حتى لمن قاموا بها.. ولمزيد من التأكد دعونا نطبق كتالوج الثورة الخلاقة على الثورة ونرَ النتيجة:

#### -الطائفيين:

يقوم سيناريو الفوضى الخلاقة كما أسلفنا على اللعب على العامل الطائفي، وقد اختفى هذا العامل تماماً في الثورة المصرية، فلم ترفع شعارات طائفية أو مذهبية، بل رأينا المسلمين والمسيحيين معاً في الميدان يصلون ويهتفون بسقوط النظام..

وفي ذروة الانفلات الأمني لم تتعرض كنيسة واحدة لأي حادث اعتداء، بـل تـولى المسلمون حماية الكنائس وتأمينها..

#### -التقسيم:

التقسيم هدف من أهداف الفوضى الخلاقة، التقسيم السياسي والطائفي، وهذا سالم يحدث خلال الثورة، فلم تكن هناك دعاوى للانفصال السياسي عن الدولة، ولم تكن هناك بوادر لأي تقسيم من أي نوع، بل توحد المصريون الثائرون على هدف واحد ومنهج واحد في الثورة.

#### -الولاء للخارج

على عكس ما حاول النظام أن يروج عن وجود "أجندات" أجنبية وعناصر من الخارج وراء اعتصام ميدان التحرير، كان العداء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ظاهراً في ميدان التحرير وباقي الميادين طوال أيام الاعتصام، وفي المليونيات التي أعقبت خلع الرئيس المصري ظل ذلك العنصر واضحاً، وكان إيقاف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني من المطالب الحاضرة دوماً والرئيسية في الميدان.

ربها قصد الأمريكيون أن يصنعوا في مصر "فوضى خلاقة" ولكنهم لم يتوقعوا يوماً "ثورة خلاقة"..

#### شهادة غرييت

دعونا نستشهد شاهدين أحدهما كاتب بريطاني والآخر أمريكي، كتب أولهما عن الثورة المصرية قبل أن تقع، والآخر عنها بعد وقوعها:

ربها يكون الكاتب البريطاني جون برادلي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط ، هو الكاتب الغربي الوحيد الذي استبق الحدث الجلل الذي هز العالم ، وتنبأ بشورة 25 يناير قبل وقوعها بوقت طويل، من خلال رحلة بحث مضنية تحمل قراءته للواقع، واستقراءه للمستقبل المنظور.. صحيح أن هناك كثيرين غيره تنبأوا ، إلا أنه أصدر كتابه الذي فاجأ به العالم قبل ثلاثة أعوام، وتنبأ فيه بثورة جديدة في مصر تخسر فيها أمريكا هيمنتها على أكبر دولة عربية ومن ثَمَّ على الشرق الأوسط.

في الكتاب الذي يحمل عنوان: "داخل مصر: أرض الفراعنة على شفا الشورة"، يقول جون برادلي إن مصر أصبحت في انتظار "ثورة مضادة" لثورة الضباط الأحرار التي شهدتها مصر في يوليو عام 1952، وسيتمكن الشعب من خلال ثورته من تصحيح أخطاء ثورة يوليو.

ويصف الكتاب، مصر بأنها "أكثر دولة عربية يشيع فيها التعذيب والفساد.. وتنشغل فيها عائلة الرئيس بحل أزمة الخلافة. بينها الإسلاميون، الذين تم تأديبهم، ينتظرون في الكواليس بفارغ الصبر من أجل فرصة للحصول على السلطة".

ويشير برادلي إلى أن: " (الإخوان المسلمون) نجحوا في إعادة تأهيل جماعتهم في السبعينيات، عندما كان الاقتصاد المصري يعاني بقسوة، فهاجروا للخارج، حيث اطلعوا هناك على الإسلام الأصولي، ثم عادوا إلى مصر مفعمين بالحماسة الدينية لتغيير المجتمع الذي أفسدته التعاليم الغربية".

ويصف برادلي في كتابه \_الذي صدر في الولايات المتحدة في الخامس من أبريل عام 2008 عن دار نشر "بالجريف ماكميلن" في 242 صفحة \_المجتمع المصري بأنه بدأ في

"التحلل والذوبان ببطء" بسبب: " عاملين تـوأمين هما: ديكتاتوريـة عـسكرية قاسية ، وسياسة أمريكية فاشلة في الشرق الأوسط".

ويقع الكتاب في ثمانية فصول هي: الثورة الفاشلة، الإخوان المسلمون، المسيحيون والصوفيون في مصر، البدو وسيناء، التعذيب، الفساد، ضياع الكرامة في مصر، ومصر بعد مبارك.

ويتصدر الكتاب عبارات قليلة للمؤلف المصري علاء الأسواني صاحب رواية عهارة يعقوبيان بالإنجليزية، يقول فيها إن جون برادلي هو كاتب يبحث عن الحقيقة في بلاد عربية يحكمها طغاة، وإن "كتاباته جريئة وضرورية من أجل فهمنا للحقيقة خلف الصورة المزيفة الحكومية لمجتمعاتنا".

ويكتب المؤلف عن لقاءات له في مقهى "الندوة الثقافية" بباب اللوق والذي يجمع اللير اليين من المفكرين والمثقفين المصريين.

ويذهب الكاتب في كتابه إلى وصف المعارضة المصرية بأنها "متواطئة" مع النظام الحاكم، وتتخبط معه بلا هدف .

ويقول برادلي إنه ورغم بعض النجاحات الاقتصادية فإن السواد الأعظم من المصريين لم يستفد من عوائدها، التي اقتصر توزيعها على المقربين من نظام مبارك، مما يزيد من تنامي مشاعر الغضب ضد النظام، وتحوله إلى بالون يتمدد، ولا طاقة لأحد وأولهم مبارك نفسه للحيلولة دون انفجاره.

يقول برادلي إنه ومن خلال زياراته المتكررة لمصر: "رأى عشرات الملايين يتم ضخها لإقامة شبكات كهرباء متطورة، ومياه شرب تلتزم معايير السلامة الصحية، وصرف صحي على أعلى مستوى، فقط من أجل القرى السياحية والفنادق الفاخرة، التي يستخدمها السياح الأجانب والأغنياء المصريون فقط، حين يموت آلاف المصريين كل عام نتيجة تلوث مياه الشرب التي تضخها حكومة مبارك إلى منازلهم". ويقول المؤلف: "إن حزب مبارك الديمقراطي الحاكم ليست له صلات حقيقية بالناس، وليس له حتى وجود حقيقي في الشارع، وإن نظام مبارك لا يمتلك الخيصائص التي أبقت السوفييت أو الحزب الاشتراكي الصيني في الحكم، فليس لدى الحزب أي سبب في الوجود سوى التشبث بالسلطة، ومع غياب أي نوع من الشرعية فإن ما يبقيه في الحكم هو التخويف، والترهيب، حيث كان يقوم بنشر ثقافة الخوف بين شتى طبقات المجتمع، ومن أعلاه إلى أسفله، في الوقت الذي كان يغذى فيه الفتنة بين المسلمين والأقباط".

ويقول برادلي إنه: "من بين العوامل التي ستعجل بانفجار الثورة الغضب السعبي لرؤيته رجال أعمال مصريين - متفرنجين - يسرقونه تحت مسمى تحريس الاقتصاد وفتح البلاد للاستثمار الأجنبي". وقال برادلي: "كل هذا يذكرنا بإيران في الأيام الأخيرة للشاه".

وقال الكاتب إن الولايات المتحدة تلعب دوراً أساسياً في رسم السياسات الداخلية المصرية الحالية " تماماً كما تحكم الإنجليز في الخزانة المصرية وتدخلوا في قرارات الحكومة، وكان لهم وجود عسكري".

وكان برادلي قد أعلن - وقت صدور الكتاب - أن ناشره أبلغه بأن الجامعة الأمريكية في القاهرة أوصت على 50 نسخة من كتابه لكنها ألغت الطلبية بعد ذلك بساعات، بعد أن أبلغتها أجهزة الرقابة المصرية أن الكتاب ممنوع في مصر.

وبعد أن بدأت ثورة شباب 25 يناير تظهر الآن على طاولة المؤرخين العالمين.. الكل يحاول جاهدا أن يفسر الحدث الجلل الذي هز العالم .. الكل يريد أن يدلي بدلوه في دراسة ما حدث، حتى لا يخرج كمؤرخ من التاريخ .. البعض يركز على الأسباب، والبعض يقوم بعملية تأصيل للحدث.. والبعض الآخر يركز على أوجه الاختلاف بين 25 يناير، وسائر ثورات التاريخ، ويرى أنها كثيرة كثيرة .

المؤرخ الأمريكي البروفسور جيمس.د. لاسوير أستاذ التاريخ بجامعة "نبراسكا"، ومؤلف كتاب "الجزائر منذ 1989: بين الإرهاب والديمقراطية"، بدأ تأريخه للشورة المصرية انطلاقاً من مقال مطول نشرته مجلة " فورين أفيرز " الشهيرة، التي تعد كبرى

يقول د. لاسوير في البداية: " وصل حسني مبارك السلطة في وقت كان يرى فيه الزعاء في بلاده - في عصر ما بعد الاستعار- ضرورة إقامة دولة قمعية قوية لتأمين عملية التحرر الوطني. ولكن هذه الحقبة انتهت بخروج مبارك من السلطة.

ويقول: "نعم هذه الحقبة انتهت، ولكن السؤال: هل يلقى حكام المنطقة نفس مصير مبارك؟"..

ويمضي د. السوير فيقول: "تعهد جمال عبد الناصر في عام 1952م بنقل مصر إلى مرحلة ما بعد الاستعار، عندما استولى على الحكم من أيدي الملكية المصرية والإمبراطورية البريطانية. وكما كتب ناصر في مذكراته (تحرير مصر): الثورة حققت آمال وطموحات الشعب المصري منذ بدأ يفكر جديا في العصر الحديث، في أن يسعي لتقرير مصيره بنفسه، وأن يحكم نفسه بنفسه، وقد حول هذه الآمال والطموحات إلى واقع من خلال ثورته في عام 1952م".

وهنا يتوقف المؤرخ الكبير فيقول: "ولكن للأسف فبعد مرور أكثر من 50 عاماً، لا يزال المصريون يحاولون تقرير مصيرهم بأنفسهم، والآن ومع الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، تعود طموحات وآمال المصريين مرة أخرى ومن جديد، وكها حدث في عام 1952م، إلى أيدي الجيش.

لقد كان مبارك في الرابعة والعشرين من عمره عندما تولى ناصر السلطة. وكان واحداً من جيل قادة العالم الثالث، جاء بشعارات قومية معتبراً القومية ضرورة، واستخدم الجيش لتأمين الوحدة الوطنية، على حساب الحريات المدنية.

وعندما تولى مبارك السلطة بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، قام بطي إصلاحات السادات السياسية الداخلية، وقمع معارضيه السياسيين، وخاصة الإخوان المسلمين".

ويرى د. لاسوير أن شباب 25 يناير المتظاهرين "الذين امتلاً بهم ميدان التحرير كانت لديهم جيعاً رؤية مختلفة للقومية، والجيش، والتكنولوجيا، والإيديولوجيا، والأهم الحقبة التاريخية. في الوقت الذي تبني فيه مبارك أيديولوجية عفا عليها الزمن، ولم يتسامح مع رغبتهم في التغيير السلمي، أو حتى حقهم في النقاش، ولم يبد رغبة في التغيير ليسقطه الشباب في أعين العالم، ويدفعوه لإدانته ومطالبته بالتنحي عن السلطة".

والحقيقة \_ كها يقول د. لاسوير - أن "مبارك افتقد في تعامله مع شباب 25 يناير للحس التاريخي، فوقف متصلباً كالصخر، دون أن يقدم على الخطوات الواجبة، فلقي المصير الذي كان يتعين عليه ببساطة، أن يتوقعه، لأن هذا المصير معروف مسبقا بحكم قراءتنا للتاريخ".

ويقول د. لاسوير إن هناك حكاما كثيرين في الشرق الأوسط وخارجه يفتقدون الحس التاريخي كها مبارك، وكنتيجة لذلك فإنهم ، كها مبارك أيضا - يفتقدون القدرة على التواصل مع الشباب المطالبين بالإصلاح السياسي.

لم يستطع مبارك قراءة ما حدث مع زين العابدين بـن عـلى في تـونس (74عامـــا ) وهروبه في النهاية إلى المنفى، ولم يمتلك الحس التاريخي لتفادي تكرار مأساته.

ويقول د. لاسوير إن مشكلة هؤلاء الرؤساء من أمثال مبارك أو - كما يصفهم "رؤساء مدى الحياة" أنهم لا يرون الواقع، ويصرون بفعل الغمامة التي تغطي عيونهم المفعل غطرستهم، وانتفاخهم بسلطاتهم المطلقة - على أن أي انتفاضات على حكمهم هى مؤامرة، فيعجزون عن اتخاذ ما ينبغي عليهم اتخاذه، وأنهم يلعبون على حبال الخارج، ولو كان لديهم الحسس التاريخي، لأدركوا أن قمعهم للمتظاهرين من أجل الحرية والديمقراطية، كما فعل مبارك، ومن قبله بن على في تونس، والآن القذافي في ليبيا، وعلى عبد الله صالح في اليمن ، سينسف كل ادعاءاتهم بوجود مؤامرة في الداخل أو الخارج على أنظمة حكمهم، أو لضرب الاستقرار في بلادهم .

ويتوصل د. السوير إلى أن الإطاحة بمبارك من الحكم في مصر، وسقوط نظامه

سيؤذن لحقبة جديدة في مصر، وإن كانت تشبه حقبة ما بعد الاستقلال، إلا أن الحقبة الجديدة ستشهد أول دولة مصرية ديمقراطية، تتطهر من كل خطايا الحقبة الأولى وأولها إقامة دولة بوليسية قمعية امتدت حتى أجبر شباب ميدان التحرير مبارك آخر رؤساء حقبة ما بعد 52 على التنحي.

## (ب) الثورة التونسية:

ما قلناه عن الثورة المصرية يمكن أن نكرره في الحالة التونسية، فقد جاءت الشورة التونسية خارج كل السياقات والتوقعات، أشعلتها حادثة انتحار الشاب البوعزيزي، وانتقلت الشرارة إلى أرجاء تونس، وحين تدخل "بن علي" بوعوده الإصلاحية كان الأوان قد فات، والسقف قد ارتفع، وظهرت الكلمة السحرية لأول مرة: الشعب يريد إسقاط النظام..

لم يكن بن على يوماً عدواً للغرب، أو حليفاً للمقاومة المسلمة العربية، أو متمسكاً بدينه وهويته، ولم يكن الخلاص منه في صالح أجد: فقد أثبت ولاءه لأوربا بسياساته العلمانية التغريبية المحاربة للهوية الشرقية الإسلامية، وأثبت ولاءه للأمريكيين بمشاركته فيما يسمى "الحرب على الإرهاب"، وأقام علاقات سرية مع الإسرائيليين حتى شهد عهده ازدهاراً في السياحة الإسرائيلية لتونس.

وبحسب "كلود سينبون" مؤرخ مجموعة يهود تونس كان هناك "ما لا يقل عن ثمانية آلاف إسرائيلي يزورون تونس كل سنة، وغالبا ما يكون هناك بينهم مسؤولون".

لذا فإن مسؤولي الكيان المهيوني لم يخفوا مخاوفهم من صعود الإسلاميين في تونس، واحتمال انتقال عدوى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت ببن على إلى دول عربية أخرى في المنطقة.

فها هو سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرب عن تخوفه الكبير من أن تعود "الحركات الإسلامية التي كانت تعتبر حتى الآن خارجة عن القانون" بقوة إلى تونس.

ولم تكن تونس، بخلاف الجزائر مثلاً، تعاني احتقاناً طائفيّاً أو عرقيّاً يغري بتغذيته بهدف تقسيمها وتفتيتها، بل كانت قاعدة من القواعد الغربية المستقرة في شال إفريقيا.. وإذا طبقنا المعايير التي تقوم عليها الفوضى الخلاقة على الشورة التونسية فسنجد أنها جاءت خارج ذلك السياق..

فلا طائفية في الثورة..

ولا نوازع انفصال وتقسيم..

ولا ولاء للغرب..

بل مطالب سياسية واجتماعية عادلة من شعب عانى أشد أنواع الكبت والتغريب طوال ربع قرن من الزمان في عهد بن على ومن قبله الحبيب بو رقيبة ..

لقد كان محمد البوعزيزي الشرارة التي أشعلت الثورة التونسية . .

بوعزيزي \_ 26 عاماً \_ خريج جامعة، ظل عاطلاً عن العمـل لـسنوات. ولم يجـد سوى العمل بائعا متجولاً على عربة تُدفع باليد.

صادرت السلطات البلدية التونسية عربته اليدوية التي يبيع عليها الخضراوات والفواكه، فذهب لإدارة البلدية ليشكو ويحاول استردادها لأنها كل رأس ماله الذي يقتات منه هو وأسرته، فصفعته إحدى الشرطيات، فخرج من مبنى البلدية وأضرم النار في جسده وتوفي بعد أسبوعين، عقب أن زاره بن على في المستشفى.

الشرعيين، وتضيق الخناق على العمل النقابي والحقوقي والجمعوي، وتتدخل في شوون الصحافة والقضاء حيث كانت الصحافة كلها تقريبا تابعة للدولة وللحزب الحاكم تمجد أعهالها ولا تغطى سوى تحركات الرئيس وطاقمه الحكومي والوزاري وأنشطتهم الرسمية وسفرياتهم، وممارسة الدعاية لما يسمى بالإنجازات الاجتماعية والتطور الاقتصادي والنهضة الحداثية التي تعرفها البلاد، وحيث كان القضاء يتميز بتبعيته المطلقة لوزارة الداخلية ويعمل وفقا لأوامرها وتوصياتها ويستعمل كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين حيث تفبرك لهم المحاكبات وتلفق لهم المتهم ليتم الزج بهم في السجون والمعتقلات لقد كانت تونس بالنسبة للعديد من الدول الغربية والمتتبعين المتخصصين ومؤسسات الرصد السياسي الدولية بعيدة عن أن تكون دولة مؤهلة لإحداث التغيير السياسي والاجتهاعي حتى ولو كان إصلاحيا ومحدودا. فلقد كانت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية توحي بالاستقرار الاجتماعي ، وبأن الوضع العام لا يعاني من أي خلل يمكن أن يساهم بهذا الحد أو ذاك في خلق احتقان شعبي وتوتر اجتهاعي باستثناء تلك الانتقادات المألوفة التي كانت تخص الوضع السياسي المتشنج والسلطوية المفرطة والانحباس الحاد الناتج عن تكميم الأفواه ، والتي كثيرا ماتناولتها - إلى حد الملل - كل المنابر الإعلامية الدولية والإقليمية ، والتي ما لبث النظام المتعفن يصم آذانه لعدم سهاعها ، والتي ما فتثبت تنبه لخطورتها المحدقة كل المنظهات الحقوقية الدولية التي كانت تستشعر النظام ببضرورة الانفتاح السياسي وعدم التهور وركوب حماقة الاستبداد والطغيان إلى مداه الأبعد ، واستصغار كل المؤشرات التي كانت تعطى إشارات واضحة لتعاظم السخط الجماهيري وتوسع دائرة الناقمين على التوجمه السلطوي للحكم والذي ما فتئ يمضيق الخناق أكثر فأكثر على رقبة المواطنين والهيئات .."..

ربها كان الرهان الغربي في الحالتين المصرية والتونسية على احتواء الثورة وتوجيهها في الوجهة التي تخدم المصالح الغربية، أو لا تتعارض معها على الأقل..

وربها حاولت فلول النظام السابق اللعب بورقة الطائفية في مصر، مثلها حدث في أحداث كنيسة إمبابة وقرية أطفيح، وربها حاول بعضهم الوقيعة بين الشعب المصري وقيادات جيشه، وهو ما يخدم في نتائجه سيناريو الفوضى الخلاقة، وربها سعت الدول الغربية لاحتواء الثورة المصرية بشراء الناشطين ومشاهير الثوار عن طريق التمويل السخى، ولكنها تبقى في سياق المحاولات لتوجيه الثورة لا لصنعها..

كذلك الأمر في تونس: محاولات التفاف وتطويق من عملاء الغرب وفلول النظام القديم، ومحاولات تطويق وتطويع وشراء ذمم وولاءات من الخارج، ويبقى الشعب التونسي الأصيل في المواجهة..

في بدء الثورة الشعبية في مصر وتونس وقفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب زين بن على وحسني مبارك، وأعلنت صراحة أنها حليفان استراتيجيان للولايات المتحدة الأمريكية معتقدة فشل الشورة وانتكاستها، غير أنها تورطت في موقف غير مدروس وتحليل غير واقعي لطبيعة الثورة ومداها فاستمرار الثورة في هذين البلدين أكد فشل المخططات الاستعمارية ودحض رؤاها.

وعندما اشتدت التظاهرات والهتافات المطالبة بإسقاط النظامين الفاسدين والمطالبة بمقاضاة الفاسدين الذين أهدروا المال العام وكونوا حشوداً من العاطلين وبؤراً للفساد والنهب والسلب والجوع والفقر، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان أوباما الادعاء بتبني مطالب الجهاهير والإيعاز إلى حكومتي مصر وتونس بالانصياع إلى مطالب المتظاهرين.

وعندما اشتد عضد المتظاهرين حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدس أفراداً يؤيدون حكم زين بن على وحسني مبارك على شكل تظاهرات مفبركة ومسيسة وشجعت على الاحتدام بين الجهاهير الرافضة والقلة الخانعة، وتأتي معركة الجمل في مصر خير دليل على ذلك.. غير أن وحدة الصف في تونس ومصر أدت إلى انهيار صف المؤيدين من المرتزقة والمغرَّر بهم، وإلى استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط النظامين الفاسدين وأجهضت هذا المخطط وهزمت القائمين عليه.

وعندما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بفشل مخططاتها بحاً أوباما إلى دعوة زين بن على وحسني مبارك إلى الإعلان عن عدم ترشيح نفسيهما لولاية جديدة، غير أن ذلك لم ينطل على جماهير تونس ومصر واستمرت مطالب الجهاهير بإسقاط الحكومتين الجائرتين وتأسيس حكم وطني ديمقراطي يقوم على أساس إرادة الشعب.

وعندما صمد التونسيون والمصريون وتفاعلت الثورة مع هموم الجهاهير الواسعة تنحى زين بن على وهرب مع عائلته خارج البلاد كها تنحى حسنى مبارك عن السلطة بشكل أفشل نوايا ومخططات الاستراتيجية الأمريكية إزاء إصرار التونسيين والمصريين وثباتهم على قيم العروبة الرافضة للذل والظلم والفساد والدكتاتورية .

وبعد كل الذي جرى تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استبدال وجه بوجه وحاكم بحاكم من خلال النفوذ داخل السلطات الجديدة في تونس ومصر بفرض تهميش مطالب المتظاهرين الذين ثاروا على الفساد والظلم والدكتاتورية، ولا يزال الصراع قائها بين السلطة التي جاءت بعد حسني مبارك وبين السلطة التي جاءت بعد حسني مبارك وبين الجهاهير الثائرة..

#### (ج) الثورة الليبية:

أتيح للحديث عن الفوضى الخلاقة مجال أوسع في الثورة الليبية، لأكثر من سبب، على رأسها تدخل قوات الناتو لجانب الثوار، وتركيز النظام الليبي في دعايته على "المؤامرة الغربية" التي تستهدف إسقاطه، في حقيقة ارتباط الشورة الليبية بسيناريو الفوضى الخلاقة؟

بادئ ذي بدء لا جدال في أن النظام الليبي \_ الذي بدأ في الانهيار أثناء كتابة هذه السطور \_ هو نظام سلطوي، تحت سلطة ونفوذ رجل واحد وعائلته وأعوانه منذ أكثر من أربعة عقود، وأن الشعب الليبي محروم من الديمقراطية الحقيقية، ومن دولة المؤسسات التي أصبحت سمة العصر.

بجانب الاستبداد السياسي الذي يولد القهر والكبت، هناك الفساد المالي البادئ من الأسرة الحاكمة مروراً بموظفيها ومسؤوليها، ويكفي أن نعلم أن ليبيا احتلت المرتبة رقم 131 عالميًا من بين 180 دولة في مستوى الفساد فيها!!..

هناك أيضاً الفقر، فمخطئ من يظن أن ليبيا تتمتع بمستوى اقتصادي واحد في ولاياتها، أو أن جميع مواطنيها يعيشون في رفاهية ويسر، فهناك فقراء في ليبيا خاصة في الشرق حيث بدأت الثورة..

والأهم والأخطر أن ليبيا تقع جغرافيا بين مصر وتونس، وما كان لرياح الثورة أن تصل إلى مصر دون أن تمر بليبيا وتترك فيها آثارها..

لئن كان المصريون شكوا من بلوغ حكم حسني مبارك السنة الثلاثين، وإن كان التونسيون ضاقوا بأربع وعشرين سنة قضاها بن على رئيساً لبلادهم، ففي ليبيا حاكم يحكم منذ اثنتين وأربعين سنة، ولا يزال شابّاً بالمقارنة ببن على وحسني مبارك، وهو مثلها يخطط لتوريث الحكم واستمرار آله يحكمون ليبيا..

هناك من يقولون إن الليبيين يعيشون في رغد من العيش، لذا فلا عذر لهم في القيام بثورة، وحتى لو صح ذلك فمتى كانت الثورة من أجل لقمة العيش فقط؟ أو لا تستحق الحرية والكرامة أن يضحي المرء من أجلها بحياته ورغد عيشه؟!

# دعونا نتأمل ما حدث في ليبيا:

بدأت الاحتجاجات الليبية بدعوة عدد من الشباب ليوم غضب يوافق السابع عشر من فبراير 2011م. وأعلن المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية وناشطون ليبيون انضهامهم ليوم الغضب الليبي، كما أيد الدعوة أيضا المعارضون الليبيون في المنفي، شم ساند عدد من القبائل تلك التظاهرات. ومن ضمن القبائل التي انضمت إلى الاحتجاجات: قبيلة ورفلة (وقد انضمت إلى الاحتجاجات يوم 20 فبراير 2011 وهي أكبر قبائل ليبيا)، وقبيلة ترهونة، وقبيلة الزوية في جنوب ليبيا في المناطق النفطية، وقبائل

الطوارق في الجنوب، وقبيلة الزنتان، وقبيلة بني وليد، وقبيلة العبيدات، وأخيرا قبيلة المقارحة، وقبيلة أولاد سليان. وحتى قبيلة القذاذفة، التي ينتمي إليها القذافي، بدأت تشهد انشقاقات واضحة، منها مثلا استقالة أحمد قذاف الدم..

رفعت المظاهرات العلم الليبي المستخدم في الحقبة الملكية التي امتدت ما بين اعدا 190١ وحتي انقلاب القذافي في عام 197٩ . وكان من غير المتوقع أن يلعب الجيش الليبي دوراً حاسماً في الأحداث، حيث عاني طوال حكم الزعيم القذافي إهمالاً، لخوف الأخير من قيامه بانقلابات، ولم يزوده إلا بأسلحة قديمة، ولم يقدم له الذخيرة اللازمة، وركز القذافي على الميليشيات والقوات الخاصة التي تعرف بالكتائب، التي يقودها الموالون له .

لم تتركز الاحتجاجات الليبية في ساحة واحدة، أو حتى ساحات، ولكن الدولة ككل مثلت ساحة للكر والفر بين القذافي والثوار. فبعد تحرير بني غازي من قبل الشوار، تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليكون الممثل الشرعي للشعب الليبي وواجهة للثورة الشعبية المتواصلة. وسارع الثوار إلى السيطرة على مناطق أخرى في مدينة الزاوية ومدينة رأس لانوف النفطية ذات الأهمية الشديدة بسبب وجود العديد من آبار النفط مها.

وقد استخدم القذافي والميليشيات التابعة له الأسلحة الثقيلة، والقذف الجوي، والدبابات لمواجهة الشوار ولاستعادة المناطق التي تم تحريرها. كما لجأ القذافي إلى استجلاب مرتزقة من الدول الإفريقية المجاورة من أجل محاربة الشوار، وقد أدت المواجهات بين ميليشيات القذافي والقوي المناهضة له إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وقد أدانت الدول الغربية والأمم المتحدة بشدة ما قام به القذافي تجاه المدنيين، وهو ما لم يحدث بالنسبة لأية دولة عربية أخرى شهدت تظاهرات. بل والأكثر من ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أنها ستخضع الزعيم الليبي للتحقيق بسبب جرائم ارتكبتها قواته، ومع اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كممشل شرعي للشعب الليبي،

وموافقة مجلس الأمن وقادة الغرب على تطبيق الحظر الجوي على ليبيا، بتأييد من جامعة الدول العربية، دخلت القضية الليبية منعطفا آخر..

وإذا ما صدقت تسمية "ثورة أيام الغضب" بصدد ما تشهده المنطقة العربية الآن، فهو يصدق على ثورة شعب ليبيا أكثر من سواه، حيث هيّج الاستبداد المشاذ فيها، على امتداد حياة جيل بأكمله وزيادة.. هيّج الغضب الشعبي، وزاده اشتعالاً، يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة.. حتى بلغ درجة الانفجار الحتمى.

يمكن تعداد قائمة لا نهاية لها حول ما شهدته ليبيا من مظالم معيشية، واعتقالات وتعذيب، واغتيالات وقتل، وتشريد وحرمان، وانتهاك للكرامة الإنسانية ومختلف الحقوق والحريات، وتطاول أصاغر المنتفعين على كبار الأساتذة والعلماء.. ومن استهانة لا تنقطع بإنسانية الإنسان.

جميع ذلك يراكم أسباب الثورة لدى كل شعب أيّ، كما يراكمها الأسلوبُ المتبع في كثير من البلدان تحت حكم الاستبداد من تبجيلٍ للزعيم الفذ، والبطل الملهم، والحاكم "المعصوم".. وقد واجه شعبُ ليبيا ما يزيد على جميع ذلك أضعافاً مضاعفة، وما يفسر الغضب الثائر الآن بعد أن تراكم طويلاً.

إذن كانت هناك بذور ثورة في ليبيا، وعوامل كامنة تنتظر التفجير، وبالفعل حدث الانفجار في منتصف فبراير 2001م، وبدأت الثورة، وكان يمكن أن تسير الأمور على النحو الذي سارت عليه في تونس ومصر، لولا تدخل قوات حلف الناتو.. وتحول المعادلة البسيطة من شعب ثائر وحاكم مستبد يقمع الثورة بقوة، إلى معادلة مركبة تتكون من ثوار وتدخل أجنبي غير بريء (الناتو)، وحاكم مستبد لبس مع التدخل الأجنبي لباس المقاوم الوطني للاحتلال..

لقد أدى تدخل الناتو وقبول الثوار بذلك التدخل لتعقد المسألة، فالناتو لم يتدخل

حباً في الثوار، ولا إيهاناً بالحرية، بل طمعاً في النفط الليبي وفي إيجاد موطئ قدم راسخة في ليبيا، والقذافي الذي يرفع شعار المقاومة للاحتلال الأجنبي ساهم بمذابحه ووحشيته وتشبثه المجنون بالسلطة في إتاحة الفرصة للتدخل الأجنبي، والثوار بضعفهم المادي والتسليحي وانعدام خبراتهم وتعجلهم واندساس بعض عملاء الغرب بينهم رضوا تشويه وجه الثورة الليبية بالاستعانة بالقوات الأجنبية..

والقوات الأجنبية بدورها رغم قدرتها على حسم الصراع في فترة وجيزة لصالح الثوار، فإنها تتعمد الإطالة بغرض تدمير أكبر قدر ممكن من بنية الدولة الليبية، لتكون المؤسسات الغربية هي الأولى في صفقات الإعهار بعد انتهاء الصراع، ولترتفع في الوقت نفسه فاتورة وتكاليف الحرب التي سيسددها الليبيون..

هنا تطل الفوضى الخلاقة بوجهها، فقد أتيح لها أن تجد فرصة للعمل، عبر قوات الناتو والتدخل الغربي، وهنا يجد المدافعون عن القذافي (امتناناً لعطاياه ومنحه) الفرصة لتبرير مسلكهم بأنهم ضد التدخل الغربي في ليبيا، وضد محاصرة مصر بقوات أمريكية غربية من الغرب والشرق، وأنهم مع القذافي في تصديه للاستعمار الغربي..

إن كان الصراع في مصر وتونس صراعاً ناعاً بين قوى الثورة وقوى الشورة المضادة، التي تخدم المصالح الغربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإن المصراع في ليبيا صار بين خيارين أحلاهما مر: استبداد يرفع شعار المقاومة للاحتلال ويستعين بالمرتزقة في قتل شعبه وترويعه وتطويعه، وغزو غربي يرفع شعار الحرية ويساند الشوار في مواجهة الطاغية.. وتقف الشعوب العربية في انتظار القوة الثالثة.. قوة الشعب الليبي الوطنية الأصيلة التي تنهض فتحسم ذلك الصراع لصالحها وتتخلص من المستبد وأعوانه كها تتخلص من المغزو الغربي وأعوانه.

## ثورة أم فوضى خلافة ؟

إن مؤشرات الثورات في مصر وتونس وليبيا تقول حتى الآن إنها لم تكن ثورات حزبية ولا طائفية، ولا ثورات الفقراء الجياع ساكنى العشوثيات، ولكنها ثورات الشعوب من كل الأطياف، قادها شباب الطبقة الوسطى من أجل الحرية والكرامة والعدالة ومقاومة النهب والفساد.. ولكن المعروف أيضا أن بداية الثورات ليست مثل نهايتها .... فها هي تلك النهاية المتوقعة في الأجلين المتوسط والطويل؟

فى تقديرى أن النموذج المصرى سيكون حاسماً فى تحديد شكل الشرق الأوسط الجديد، وفى تقديرى أيضاً أن مصر فى الأجل المتوسط، أى بعد عدة سنوات من الأن ستسلك إحدى الطريقين، إما طريق النظام الإسلامي الحالى فى تركيا وهو يتخذ طريق الأسلمة خطوة خطوة بذكاء شديد محاولاً التهام المؤسسات العلمانية بالتدريج، أو ستسلك طريق النموذج الباكستاني، أى تبادل المصالح والأدوار وكراسي السلطة بين العسكريين والإسلاميين. ورغم أن كلاً من النموذجين التركى الحالى والباكستاني يطلق عليه ديمقراطية، فإن كليها أبعد ما يكون عن النموذج الغربي فى الديمقراطية والذى عتم بالحريات قبل صناديق الانتخابات.

نموذج الحكم القادم في مصر سيؤثر بلا شك على شكل السرق الأوسط برمته وبالتالى على العالم كله، وهذا بدوره يضع المسؤولية على عاتق كل مصري..

لقد شكلت ثورة المصريين زلزالاً حقيقيا لم يهز ويسقط النظام المصري المتساوق مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية فحسب ، بل من المؤكد أنه سيؤثر على تركيبة ووجود الأنظمة الماثلة له في المنطقة العربية والإقليمية .

ما حققه شباب مصر غير المنتمى أو المنتظم في الأحزاب الكرتونية الموغلة في الفساد والدكتاتورية والبيروقراطية ، يتوجب تقييمه وتحليله والوقوف أمامه لأخذ

الدروس والعبر منه، ولا غضاضة إذا قلنا بأن على قادة الأحزاب والقوى والفصائل والحركات الوطنية واليسارية والإسلامية، أن تتعلم منهم، فهم بحق أساتذة وعمالقة هذا العصر وقادته وصنًاعه..

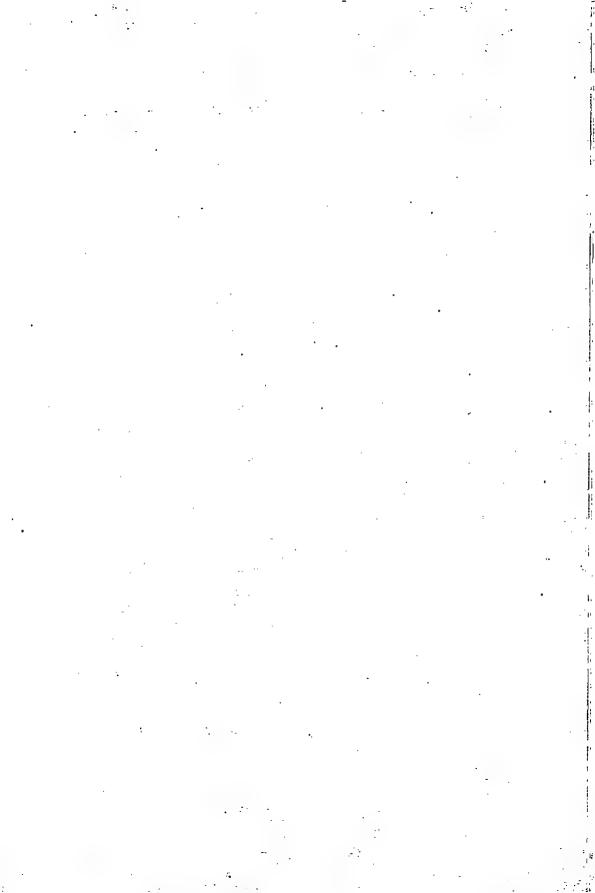

## ملحق الصور





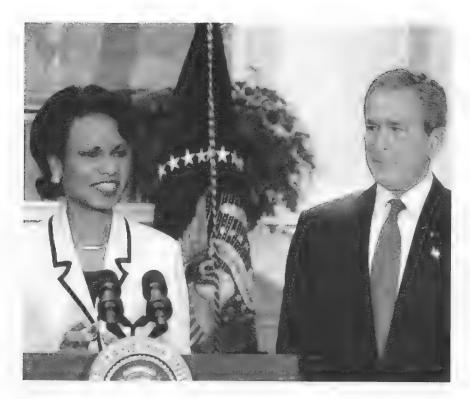

جورج بوش ووزيرة خارجيته. مهندسا الفوضى الخلاقة



جورج بوش وتابعه توني بلير. تحالفا على تدمير العراق



صمويل هينجتون. مؤلف كتاب صدام الحضارات

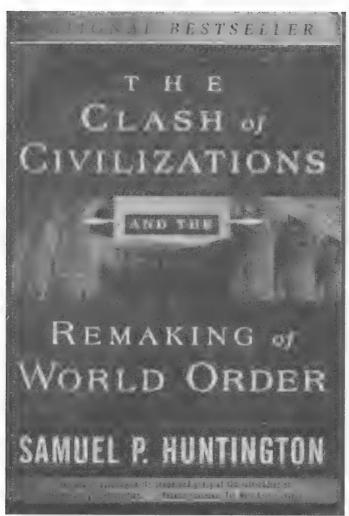

غلاف كتاب صدام الحضارات



فرانسيس فوكوياما مؤلف كتاب : نهاية التاريخ

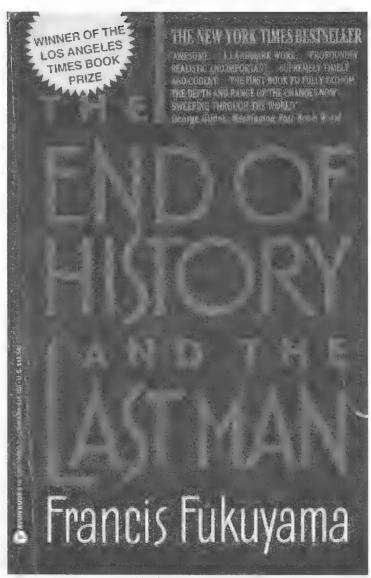

غلاف كتاب نهاية التاريخ

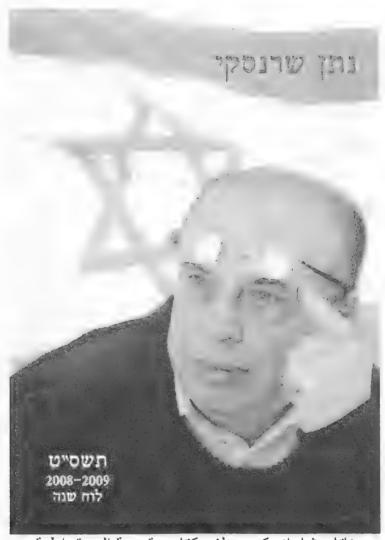

ناتان شار انسكي مؤلف كتاب: قضية الديمقر اطية

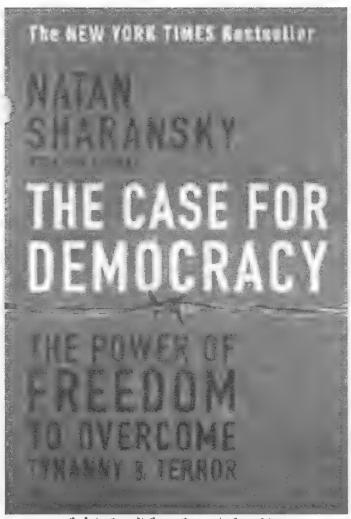

غلاف كتاب: قضية الديمقر اطية



اليوت كوهين مؤلف كتاب:القيادة العليا



انهيار برج التجارة العالمي في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م



جنود المارينز في العراق



ثوار تونس



تُوار مصر

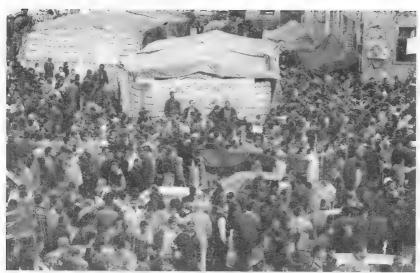

ثوار ليبيا

## مصادرومراجع

\_\_\_\_\_\_

- كتاب الفوضى جيمس جليك.
- المجتمع الفوضوي هيدلي بول.
- الفوضي..الفوضوية..الفوضي الخلاقة..وماذا بعد؟! سلام ابراهيم كبة.
- كتاب "الفوضي التي صنعوها: الشرق الأوسط بعد العراق" \_ جوين داير.
  - الفوضي الخلاقة والفوضي المضادة- عبدالجبار خضير عباس.
    - الفوضي الخلاقة محمد السيد محسن.
    - كتاب نظرية الفوضى ادوارد لورينز.
      - الفوضى الخلاقة عبدالحسين الهنين.
- كتاب الحجة من أجل الديمقراطية قوة الحرية في التغلب على الطغيان والإرهاب \_ ناتان شارنسكي.
  - شرق أوسط إسلامي أم شرق أوسط ديمقراطي مجدى خليل
  - بوش وحاجة العالم العربي للديمقراطية حافظ الميرازي ــ قناة " الجزيرة " ــ ٢٧ يناير ٢٠٠٥ .
    - الفوضي الخلاقة والخطاب الطائفي سعدون المشهداني .
    - الفوضي الخلاَّقة في نُسختها الطائفيَّة! د.مسفر بن على القحطاني .
    - مشروع (برنار لويس) لتقسيم منطقة الشرق الأوسط عبد الرحمن الغمراوي.
      - ناتان شارانسكي وفلسفة الديمقراطية الأمريكية !! د. أبو الحكم .
        - مشروع الفوضى الإقليمية -عاطف الغمري.
      - ما بعد خطاب أوباما .. نسخة جديدة للشرق الأوسط الكبير! جمال عرفة

- ثواريناير يتحدون الفوضى الخلاقة تحقيق: د. هند بدارى.
- الثورة المصرية جيمس.د. لاسوير مقال مجلة " فورين أفيرز ".
- كتاب " داخل مصر: أرض الفراعنة على شفا الثورة " جون برادلي .
- روما الأمريكية عن نظرية الإمبراطورية الفاضلة- لويس هـ. لافام ترجمة شادي عمران.
  - أمريكا التوتاليتارية \_ ميشال بوغنون.
- الإمبراطورية إمبراطورية العولمة الجديدة مايكل هاردت وأنطونيو نيغري ترجمة أفضل جتكر .
  - الإمبراطورية على الطريقة الأمريكية محمد حسنين هيكل مجلة "وجهات نظر".
  - بين عصرين : أمريكا والعصر التكنوتروني ــ زبينغيو بريجنسكي ترجمة وتقديم محجوب عمر .
    - أمريكا بين واقعية "مكيافيللي" ومثالية "روسو" ـحسن ولد المختار .
      - برنامج المحافظين الجدد " باتريك بوكانان.
      - الفوضى الخلاقة : الأصل والصورة والواقع د. سمير بسباس.
        - الفوضى الخلاقة.. كيف؟ ولماذا؟ محمد المهندس.
        - الفوضي الخلاقة و الدراويش باقر على الشياسي .
          - نظرية الفوضي" وأخواتها د. فردريك معتوق.
- الفلسفة السياسية للمحافظين الأمريكيين الجدد: أيديولوجية الفوضي الخلاقة محمود حيدر.
  - العولمة وتطورات العالم المعاصر سمير محمود ناصر .
  - تفتيت السودان يستهدف تطويق مصر، حنان البدري جريدة الخليج.

## فهرس الكئاب

| ٥     | * تقدیم                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧     | * الفصل الأول: الفوضى الخلاقة ذهب بوش وبقيت نظرية الشر                       |
| ١٤    | - ابتـــزاززاز                                                               |
| ۱۷    | - الإجابة لدى شارانسكى                                                       |
| Y 0   | <ul> <li>الفصل الثاني: الفوضى الخلاقة الأبعاد السياسية والتاريخية</li> </ul> |
| ۲٧    | - دعائم الفوضي الخلاقة                                                       |
| 44    | - نظام عالمي جديد                                                            |
| ٣٢    | - الإنسان الـذنــب                                                           |
| ٣٦    | - الحرب بين الساسة والعسكريين                                                |
| ٤٢    | - القرن الأمريكي                                                             |
| ٥٤    | - الجذور الدينية والعلمية لنظرية الفوضي                                      |
| 01    | - توظيف علم الفوضي في خدمة السياسة                                           |
| 11    | * الفصل الثالث: أيديولوجية الفوضى الخلاقة والإمبراطورية الفاضلة الس          |
| ٧٠    | - الإمبراطورية الأمريكية                                                     |
| ۸٥    | - الحرب الاستباقية                                                           |
| 97    | - الإمبراطورية على الطريقة الأمريكية                                         |
| ٤ ٠ ١ | - المحافظون الجدد                                                            |
| 111   | الفصل الرابع: الفوضى الخلاقة لا الأبعاد الطائفية والكارثة الكبرى             |
| ۱۱۷   | - ساحات عربية                                                                |
| 171   | * الفصل الخامس: الفوضى الخلاقة و"الشرق الأوسط الكبير"                        |
| ۱۲۷   | - نص المشروع الأمريكي ' الشرق الأوسط الكبير '                                |
| ۱٤٠   | ُ – الشرق أوسطية الإسرائيلية                                                 |
| 188   | - أهداف إنشاء السوق الشرق أوسطية                                             |
| ٥٤١   | – مشاريع النظام الشرق أوسطي                                                  |
| ۱٤٧   | * الفصل السادس: الفوضي الخلاقة وتفتيت الشرق الأوسط                           |
| 101   | – مشروع برنارد لویس                                                          |
| 108   | - خسريطسة السدم                                                              |
| 109   | - وعود بلا حلــول                                                            |

|       | الفوضي الح <b>لاقة</b>                               |
|-------|------------------------------------------------------|
| 177   | - تفتيت السودان                                      |
| 777   | (١) تهديد استقرار السودان ووحدته                     |
| 175   | (٢) حرمان مصر من عمقها الاستراتيجي                   |
| 371   | (٣) نظرية شد الأطراف                                 |
| 177   | (٤) السيطرة على البحر الأحر                          |
| 177   | (٥) الحصول على مياه النيل                            |
| 177   | (٦) الطمع في البترول                                 |
| 177   | - محاصرة المد الإسلامي                               |
| 177   | -اليمن                                               |
| 144   | * الفصل السابع: الفوضى الخلاقة وربيع الثورات العربية |
| 19.   | (أ) الثورة المصرية والفوضي الخلاقة                   |
| 19.   | - من صنع الثورة ؟                                    |
| 191   | - من المستفيد من الثورة؟                             |
| 194   | - إلى أين تذهب الثورة ؟                              |
| ۲     | - حلفاء أمريكا التقليديون                            |
| 1 • 1 | - ضرورة ركوب موجة الثورات العربية                    |
| 7 - 1 | - تقرير عن الأحوال الحالية في مصر                    |
| 1 • 7 | - توصياته للإدارة الأمريكية                          |
| 7 • 7 | – الحوافز المقترحة                                   |
| 7 • 7 | - كتالوج الفوضي الخلاقة                              |
| 7.7   | _ الطائفية                                           |
| 7.7   | _التقسيم                                             |
| 7.7   | _الولاء للخارج                                       |
|       |                                                      |

| - | _ | _ |
|---|---|---|
| 7 | л | n |
| _ | - | u |